# مَرِينَ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِالِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

خبطها وعَلَق عليها الركتورع باللطيف بن محمد الخطيب التركتورع باللطيف بن محمد الخطيب

توزيع مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع في الكويت

# مَـــثْن ألفيّـــة ابــن مـالـك

ضبطها وعَلَّق عليها الخطيب الدكتور عبداللطيف بن محمد الخطيب

توزيع مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع في الكويت

#### حقوق الطبع محفوظة للمحقق ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م

الطبعة الأولى

توزيع

the second second second second

#### مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع

النقرة - شارع قتيبة - مقابل مجمع النقرة الشمالي ص ب: ٢٦٢٢٣ الصفاة - الرمز البريدي 13123 الكويت هاتف: ٢٦٦٤٦٢٦ - فاكس: ٢٦١٠٨٤٢

## 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن أبن مالك - رحمه الله - قد ترك وراءه تراثاً عظيماً في اللغة والنحو والصرف، وكان من ذلك منظومته الألفية في علم النحو والصرف. وقد أكبً الناس عليها منذ قديم الزمان حفظاً وشرحاً ودراسة.

ولقد نظرتُ في النسخ التي بين أيدي الدارسين في العصر الحاضر، فوجدت فيها طبعات مختلفة، فيها الخطأ في الضبط، والخلل في النظم، فلم يُحكِم ناشروها ضبطها؛ إذ إن كثيراً من ناشريها لم يكن من أهل الاختصاص، ففاته بذلك إحكام الضبط.

أضف إلى ذلك أنّ في هذه المنظومة رواياتٍ مختلفةً في بعض مفرداتها أشارت إليها الشروح الكثيرة.

ولذلك رأيت إخراجها على هذه الصورة التي ترى، محكمة الضبط، مع بعض تعليقات في حواشيها، تشير إلى ما وقع في الضبط أو اللفظ من أختلاف.

كما أشرتُ عند التضمين بين بيتين إلى خطين في نهاية البيت الأول/ =، وآخَرَيْنِ في بداية البيت الذي بعده، تيسيراً على الحافظ فيما ينبغي من مراعاة كمال الاتصال. ولعلي بعملي هذا أضع أمام الحُفَّاظ نسخة مضبوطة - إن شاء الله تعالى - بريئة من الخلل، فيأمن بذلك الحافظ والدَّارس من الزلل.

#### والله المستعان.

عبداللطيف بن محمد الخطيب

#### ترجمة ابن مالك

- اسمه: محمد بن عبدالله بن مالك. الطائي الجَيّاني.
  - وكنيته: أبو عبدالله.
  - وُلِد في جيان في الأندلس سنة ٩٨هـ.
- هاجر إلى بلاد المشرق، إلى القاهرة، ثم إلى الشام، وذهب إلى الحج، وانتقل إلى حلب، وجلس في حلقة أبن يعيش النحوي مدة قصيرة.
  - عاد من حلب إلى حماة، ثم إلى دمشق، وتصدر للقراءة.

#### له مؤلفات كثيرة منها:

- ١ التسهيل، وشرحه.
- ٢ شرح الكافية الشافية، وهو شرح لمنظومة بلغت ٢٧٥٧ بيتاً في النحو والصرف.
- ٣ الألفية، وفيها ألف بيت في النحو والصرف، وهي خلاصة المنظومة السابقة.
  - ٤ سَبْك المنظوم وفكّ المختوم. وهو كتاب في النحو.
  - ٥ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح.
- ٦ لامية الأفعال، وهي منظومة في ١١٤ بيتاً، وقد شرحها ولده بدر الدين
   محمد.

ولا يتسع هذا المختصر لذكر مؤلفاته، فهي كثيرة. وانظر بغية الوعاة للسيوطي ١/ ١٣٠ وما بعدها، وكذلك مقدِّمات مؤلفاته المحقَّقة، وبخاصة كتاب التسهيل ص/١٨، وما بعدها.

توفي أبن مالك سنة ٦٧٢هـ بدمشق، رَحِمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنته.

<sup>(\*)</sup> راجع تجارب هذه الطبعة تلميذنا في جامعة الكويت محمد بن فلاح المطيري، . وقد بذل في ذلك جهداً طيباً مشكوراً، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وسدد خطاه، وجعله من الفالحين .

#### بيني لِنْهُ الْمُعْزَالِحِيْمِ

أَخْمَدُ رَبِّي اللَّهَ خَيْرَ مَالِكِ وَآلِهِ الْمُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفَا(٢) مَقَاصِدُ النَّحْوِيِهَا مَحْوِيَه وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدِ مُنْجَزِ فَايْقَةَ الْفِيَّةَ ابْنِ مُعْطِ(٣) مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلَا لِي وَلَهُ فِي وَرَجَاتِ الْآخِيرَة

١ - قَالَ مُحَمَّدٌ هُو آبَنُ مَالِكِ:
 ٢ - مُصَلِّباً عَلَى ٱلنبيِّ(١) ٱلْمُضطَفَى
 ٣ - وَأَسْتَعِينُ ٱللَّه فِي ٱلْفِيَّة
 ٤ - تُقَرِّبُ ٱلأَقْصَى بِلَفْظِ مُوجَزِ
 ٥ - وَتَقْتَضِي رِضاً بِغَيْرِ سُخطِ
 ٢ - وَهُو بِسَبْقِ حَائِزٌ تَفْضِيلَا
 ٧ - وَٱللَّهُ يَقْضِى بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ

## ١ - الكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ

وَاسْمُ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفٌ، الْكَلِمْ = وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُسؤمُ وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُسؤمُ وَمُسْنَدِ لِلاَسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَل وَنُونِ "أَقْبِلَنَّ» فِعْلٌ يَسْجَلِي وَنُونِ "أَقْبِلَنَّ» فِعْلٌ يَسْجَلِي فِعْلُ مُضَارِعٌ يَلِي (لَمْ) كَـ «يَشَمْ» فِعْلُ مُضَارِعٌ يَلِي (لَمْ) كَـ «يَشَمْ» بِالنُّونِ فِعْلَ ٱلأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ فِيهِ هُو آسْمٌ نَحُو: «صَهْ» وَ«حَيَّهَل» فِيهِ هُو آسْمٌ نَحُو: «صَهْ» وَ«حَيَّهَل»

٨ - كَلَامُنَا: لَفْظُ مُفِيدٌ، كَ«اَسْتَقِمْ»
 ٩ - وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ، وَالْقَوْلُ عَمْ
 ١٠ - بِالْجَرِّ وَالتَّنْوِينِ وَالْنُدَا وَ(أَلْ)
 ١١ - بِتَا «فَعَلْتَ» وَ«أَتَتْ» وَيَا «أَفْعَلِي»
 ١٢ - سِوَاهُمَا ٱلْحَرْفُ كَ(هَلْ) وَ(فِي) وَ(لَمْ)
 ١٢ - وَمَاضِيَ ٱلْأَفْعَالِ بِالتَّا مِزْ، وَسِمْ
 ١٢ - وَٱلْأُمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَحَلُ
 ١٤ - وَٱلْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَحَلُ

<sup>(</sup>١) جاء في بعض النسخ: «على الرَّسُولِ»، ومثله في شرح ابن الناظم.

<sup>(</sup>٢) جاء في بعض النسخ: «الشُّرَفا» بضم الشين مقصوراً من «الشُّرفاء»، عن إعراب الألفية/ ٩.

 <sup>(</sup>٣) أُثْبَتَتِ الياءُ في بعض النسخ المطبوعة، وحذفها أولى.

#### ٢ - المُعْرَبُ وَٱلْمَبْنِيُّ

١٥ - وَٱلِأَسْمُ مِئْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي لِشَـبَـهِ مِـنَ ٱلْحُـرُوفِ مُــذْنِـي ١٦ - كَٱلشَّبَهِ ٱلْوَضْعِيُّ فِي ٱسْمَيْ ﴿جِنْتَنَا﴾ وَٱلْمَعْنَوِيِّ فِي (مَتَى) وَفِي (هُنَا) ١٧ - وَكَنِيَابَةٍ عَن ٱلْفِعْل بِلَا تَسَأَثُسِ وَكَسَافُسِيَسَكَادٍ أُصُسلَا(١) ١٨ - وَمُعْرَبُ ٱلْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا مِنْ شَبَهِ ٱلْحَرْفِ كَ ﴿أَرْضِ ﴾ وَ ﴿سُمَا ﴾ ١٩ - وَفِعْلُ أَمْرِ وَمُنْضِيٌّ بُنِيَا، وَأَغْرَبُوا مُنضَادِعاً إِنْ عَرِيَا = = ٢٠ - مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ، وَمِنْ نُونِ إِنَاثِ كَـ«يَـرُغـنَ مَـنْ فُـتِـنْ» وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْمَبْنِيُ أَنْ يُسَكَّنَا ٢١ - وَكُلُّ حَرْفِ مُستَحِقً لِلْبِنَا كَ(أَيْنَ) (أَمْسِ) (حَيْثُ) وَٱلسَّاكِنُ (كَمْ) ٢٢ - وَمِنْهُ ذُو فَتْح وَذُو كَسْرٍ وَضَمْ ٢٣ - وَٱلرَّفْعَ وَٱلنَّصْبَ ٱجْعَلَنْ إِعْرَابَا لِأَسْم وَفِعْلِ نَحْوُ: «لَنْ أَهَابَا» ٢٤ - وَٱلْإِسْمُ قَدْ خُصْصَ بِٱلْجَرُ كَمَا قَدْ خُصِّصَ ٱلْفِعْلُ بِأَنْ يَنْجَزِمَا ٢٥ - فَأَرْفَعْ بِضَمٍّ، وٱنْصِبَنْ فَتْحاً، وَجُرُ كَسْراً كَاذِكْرُ ٱللَّهِ عَبْدَهُ يَسُرُ» ٢٦ - وَٱجْزِمْ بِتَسْكِين، وَغَيْرُ مَا ذُكِرْ يَنُوبُ نَحُو: «جَا أَخُو بَنِي نَمِرْ» ٢٧ - وَٱرْفَعْ بِوَاهِ، وَٱنْصِبَنَّ بِٱلْأَلِفْ وَٱجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ ٱلْأَسْمَا أَصِفْ ٢٨ - مِنْ ذَاكَ (ذُو) إِنْ صُخبَةً أَبَانَا وَٱلْ(فَمُ) حَيْثُ ٱلْمِيمُ مِنْهُ بَانَا ٢٩ - (أَبُ) (أَخُ) (حَـمٌ) كَـذَاكَ وَ(هَـنُ) وَٱلنَّقْصُ فِي هَلْذَا ٱلْأَخِيرِ أَحْسَنُ ٣٠ - وَفِي (أَب) وَتَسَالِيَسِيْسِهِ يَسِنْدُرُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ ٣١ - وَشَرْطُ ذَا ٱلْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفْنَ لَا لِلْيَا كَ «جَا أَخُو أَبِيكَ ذَا أَعْتِلَا»

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «أَصُلاً».

إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلًا كَ «ٱبْنَيْن وَٱبْنَتَيْنِ يَجْرِيَانِ» جَرًا وَنَصْباً بَعْدَ فَتْح قَدْ أُلِفُ(١) سَالِمَ جَمْع ( عَامِرٍ ) وَ( مُذْنِبِ ) (٢) وَبَابُهُ أُلْحِقَ وَ(ٱلْأَهْلُونَا) وَ (أَرَضُونَ) شَلَدً وَ (ٱلسَّنُونَا) ذَا ٱلْبَابُ، وَهُوَ عِنْدَ قَوْم يَطُّرِدُ فَٱفْتَحْ، وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقْ بعَكْس ذَاكَ ٱسْتَعْمَلُوهُ فَٱلْتَبِهُ يُكْسَرُ فِي ٱلْجَرُّ وَفِي ٱلنَّصْبِ مَعَا كَ (أَذْرِعَاتٍ) فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبِلْ مَا لَمْ يُضَفْ أَوْ يَكُ بَعْدَ (أَلْ) رَدِفْ رَفْعاً وَ«تَدْعِينَ» وَ«تَسْأَلُونَا» كَ «لَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهْ» كَ «ٱلْمُصْطَفَى» وَ «ٱلْمُرْتَقِي مَكَارِمَا» جَمِيعُهُ، وَهُوَ ٱلَّذِي قَدْ قُصِرًا وَرَفْعُهُ يُنْوَى، كَذَا أَيْضاً يُجَرُّ أَوْ وَاوٌ أَوْ يَساءً فَسمُ غَستَ لَا عُسرفُ

٣٢ - بِٱلْأَلِفِ ٱزْفَعِ ٱلْمُثَنِّى وَ(كِلَا) ٣٣ - (كِلْتَا) كَذَاكِ (ٱلْنَانِ) وَ(ٱلْنَتَانِ) ٣٤ - وَتَخْلُفُ ٱلْيَا فِي جَمِيعِهَا ٱلْأَلِفُ ٣٥ - وَأَرْفَعْ بِوَاوِ وَبِيَا ٱجْرُرْ وَأَنْصِبِ ٣٦ - وَشِبْهِ ذَيْن، وَبِهِ (عِشْرُونَا) ٣٧ - (أُولُو) وَ(عَالَمُونَ) (عِلْيُونَا) ٣٨ - وَبَابُهُ، وَمِثْلَ (حِين) قَدْ يَرِدْ ٣٩ - وَنُونَ مَجْمُوعِ وَمَا بِهِ ٱلْتَحَقُّ ٤٠ - وَنُونُ مَا ثُنْنِيَ وَٱلْمُلْحَقِ بِـهُ ٤١ - وَمَا بِينًا وَأَلِفٍ قَدْ جُهِمَا ٤٢ - كَذَا (أُولَاتُ)، وَٱلَّذِي ٱسْماً قَدْ جُعِلْ ٤٣ - وَجُرَّ بِٱلْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفْ ٤٤ - وَأَجْعَلْ لِنَحُو (يَفْعَلَانِ) ٱلنُّونَا ٥٥ - وَحَذْفُهَا لِلْجَزْمِ وَٱلنَّصْبِ سِمَهُ ٤٦ - وَسَمُّ مُعْتَلَّا مِنَ ٱلْأَسْمَاءِ مَا ٤٧ - فَالْأُوِّلُ ٱلْإِعْرَابُ فِدِيهِ قُدْرَا ٤٨ - وَٱلنَّانِ مَنْقُوصٌ، وَنَصْبُهُ ظَهَرْ ٤٩ - وَأَيُّ فِــعْـــلِ آخِــرٌ مِــــٰــــهُ أَلِفُ

<sup>(</sup>١) لم يذكر شروط التثنية، وانظر كتابنا نحو العربية ١/ ٧٦–٧٨، وتوضيح المقاصد ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) اكتفى بذكر مثال للعَلَم والصفة عن ذكر شروط جَمْعِهما، وانظر نحو العربية ١/ ٩١-٩٠.

٥٠ - فَالْأَلِفَ آنْ وِ فِيهِ غَيْرَ ٱلْجَزْمِ
 ٥١ - وَٱلرَّفْعَ فِيهِمَا ٱنْ ووَآخذِ فَ جَازِمَا

وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَاليَدْعُو، يَرْمِي» تَلَاثَهُنَ تَقْض حُكْماً لَازِمَا

## ٣ - النَّكِرَةُ وَٱلْمَعْرِفَةُ

٥٢ - نَــِكِــرَةٌ قَــابِــلُ (أَلُ) مُــوَثُــرَا ٥٣ - وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةً كَـ (هُـم) وَ(ذِي) ٥٤ - فَـمَا لِذِي غَيْبَةٍ أَوْ حُـضُورٍ ٥٥ - وَذُو ٱتُّسَالِ مِنْهُ مَا لَا يُبْتَدَا ٥٦ - كَالْيَاءِ وَٱلْكَافِ مِنِ «ٱبْنِي أَكْرَمَكْ» ٥٧ - وَكُلُ مُضْمَرِ لَهُ ٱلْبِنَا يَجِبْ ٥٨ - لِلرَّفْع وَٱلنَّصْبِ وَجَرُّ (نَا) صَلَحْ ٥٩ - وَأَلِفٌ وَٱلْوَاوُ وَٱلسِئْسُونُ لِمَسَا ٦٠ - وَمِنْ ضَمِيرِ ٱلرَّفْعِ مَا يَسْتَتِرُ ٦١ - وَذُو آرْتِفَاعِ وَٱنْفِصَالِ: (أَنَا) (هُوْ) ٦٢ - وَذُو (٢) ٱنْتِصَابِ فِي ٱنْفِصَالِ جُعِلَا ٦٣ - وَفِي أُخْتِيَار لَا يَجِيءُ ٱلْمُنْفَصِلْ ٦٤ - وَصِلْ أُوِ ٱفْصِلْ هَاءَ «سَلْنِيهِ» وَمَا

أَوْ وَاقِعْ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا وَ(هِنْدَ) وَ(ٱبْنِي) وَ(ٱلْغُلَام) وَ(ٱلَّذِي) - كَـ (أَنْتَ) وَ(هُوَ) - سَمَّ بِٱلضَّمِير وَلَا يَسلِي (إلَّا) ٱخْستِسيَساراً أَبَسدَا وَٱلْيَاءِ وَٱلْهَا مِنْ «سَلِيهِ مَا مَلَكْ» وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ كَ «أَعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا ٱلْمِنَحْ» غَابَ وَغَيْرِهِ كَ "قَامَا، وَأَعْلَمَا" كَ«أَفْعَلْ أُوَافِقْ نَغْتَبِطْ إِذْ تُشْكَرُ»(١) وَ (أَنْتَ)، وَٱلْفُرُوعُ لَا تَشْتَبهُ (إِيَّايَ) وَٱلتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلًا إِذَا تَاتَّى أَنْ يَجِيءَ ٱلْمُتَّصِلْ أَشْبَهَهُ، فِي «كُنْتُهُ» ٱلْخُلْفُ ٱنْتَمَى =

<sup>(</sup>١) وفي رواية: «تَشْكُرُ» بالبناء للمعلوم. انظر إعراب الألفية/ ٢٣، وفي توضيح المقاصد ١/١٣٤: «تغتبط إذ نَشكُر».

<sup>(</sup>٢) ذكر المكودي والأزهري أنه في بعض النسخ: "وذا انتصابِ" بالألف على النصب.

أَخْتَارُ، غَيْرِي أَخْتَارَ ٱلِأَنْفِصَالَا وَقَدُمَنْ مَا شِئْتَ فِي أَنْفِصَالِ وَقَدْ يُبِيئِ ٱلْغَيْبُ فِيهِ وَضلا نُونُ وِقَايَةٍ، وَ«لَيْسِي» قَدْ نُظِمْ وَمَعْ (لَعَلُ) أَعْكِسْ، وَكُنْ مُخَيَّرًا = «مِنْي» وَ«عَنِّي» بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا «قَدْنِي» وَ«قَطْنِي» ٱلْحَذْفُ أَيْضاً قَدْ يَفِي (٣)

- كَذَاكَ «خِلْتَنِيهِ»، وَٱتَّصَالَا
 - 70 - وَقَدْمِ ٱلْأَخْصَّ فِي ٱتَّصَالِ
 - 70 - وَفِي ٱتَّحَادِ ٱلرُّتْبَةِ ٱلْزَمْ فَصْلَا
 - 70 - وَقَبْلَ يَا ٱلنَّفْسِ مَعَ ٱلْفِعْلِ ٱلْتُزِمْ (۱)
 - 70 - وَهَبْلَ يَا ٱلنَّفْسِ مَعَ ٱلْفِعْلِ ٱلْتُزِمْ (۱)
 - 70 - وَهَبْلَ يَا ٱلنَّفْسِ مَعَ ٱلْفِعْلِ ٱلْتُزِمْ (۱)
 - 70 - فِي ٱلْبَاقِيَاتِ، وَٱضْطِرَاراً خَفَّفَا (۲)
 - 70 - وَفِي «لَدُنْي» «لَدُنِي» قَالً، وَفِي

## ٤ - العَـلُمُ

عَلَمُهُ كَ «جَعْفَرِ» وَ «خِرْنِقَا» وَ «شَذْقَمِ» وَ «هَنِلَةِ» وَ «وَاشِتِ» وَ «هَنِلَةِ» وَ «وَاشِتِ» وَأَخْرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا (٤) حَتْما، وَإِلّا أَتْبِعِ ٱلَّذِي رَدِفْ وَدُو ٱرْتِجَالِ كَ «سُعَادَ» وَ «أُدَدْ» وَ أُدَدْ» ذَا إِنْ بِغَنْرِ «وَنِهِ» تَمَ أُغْرِبَا كَ «عُنْدِ شَمْسِ» وَ «أَبِي قُحَافَهُ» كَ «عُنْدِ شَمْسِ» وَ «أَبِي قُحَافَهُ»

٧٧ - إسم يُعَينُ ٱلمُسمَى مُطلَقًا
 ٧٧ - وَ«قَرَنِ» وَ«عَدَنٍ» وَ«لَاحِوِ»
 ٧٧ - وَأسما أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبَا
 ٥٧ - وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ
 ٢٧ - وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَ «فَضْلٍ» وَ«أَسَدْ»
 ٧٧ - وَجُمْلَةٌ ، وَمَا بِمَنْجٍ رُكُبَا
 ٨٧ - وَشَاعَ فِي ٱلأَغْلَام ذُو ٱلإِضَافَة

<sup>(</sup>١) في هذا الفعل وجه آخر: "التَزِمْ" على الأمر، فتصبح "نونَ" بالنصب.

<sup>(</sup>٢) هو تخفيف في الشُّعر.

<sup>(</sup>٣) ضبطه الهواري بنون مضمومة: «نُفِي».

<sup>(</sup>٤) ذكر المرادي أن في بعض نسخ الألفية: «وَذَا أَجْعَلَ اخِراً إِنِ ٱسْماً صَحِبَا»، وكذا ذكر أبن عقيل، ولكن بدل «إِن»: «إِذَا»، وذكر السيوطي أن في بعض النسخ: «سِوَاهَا».

٧٩ - وَوَضَعُوا لِبَعْضِ ٱلْأَجْنَاسِ عَلَمْ ٨٠ - مِنْ ذَاكَ «أُمُّ عِنْ يَطِ» لِلْعَقْرَبِ ٨١ - وَمِنْ ذَاكَ «أُمُّ عِنْ يَالِمَ لِلْمَارِةُ» لِلْمَارِةُ (اللهُ اللهُ الل

كَعَلَمِ ٱلْأَشْخَاصِ لَفْظاً، وَهُوَ عَمُ وَهَلْكَذَا «ثُعَالَةٌ» لِلثَّعْلَبِ كَذَا «فَجَارِ» عَلَمٌ لِلْفَجْرَهُ

## ٥ - إسْمُ ٱلْإِشَارَةِ

۸۲ - بِ (ذَا) لِمُ فَ رَدِ مُ ذَكّ رِ أَشِ رَ أَشِ رَدِ مُ ذَكّ رِ أَشِ رَدِ مُ ذَكّ رِ أَشِ رَ اللّٰمُ ثَنّ مِ الْمُرْتَفِعُ ١٨ - وَرِ (أُولَى) أَشِرْ لِجَمْعٍ مُطْلَقًا، اللهُ عَمْ مُطْلَقًا، اللهُ عَمْ مُطْلَقًا، اللهُ عَمْ أَوْ مَعَهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا أَوْ مَعَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

بِ(ذِي) وَ(ذِهُ) (تِي) (تَا) عَلَى الْأَنْثَى اَفْتَصِرْ
وَفِي سِوَاهُ (ذَيْنِ) (تَيْنِ) اَذْكُرْ تُطِغ
وَالْمَدُ أَوْلَى، وَلَدَى الْبُغدِ اللَّهَا =
وَالْمَدُ أَوْلَى، وَلَدَى الْبُغدِ اللَّهَا =
وَاللَّامُ إِنْ قَدَّمْتَ (هَا) مُمْتَنِعَهُ
دَانِي الْمَكَانِ، وَبِهِ الْكَافَ صِلَا =
أَوْ بِ(هُنَالِكَ) النَّطِقَنْ، أَوْ (هِنَا)

#### ٦ - المَوْصُولُ

٨٨ - مَوْصُولُ ٱلأَسْمَاءِ: (ٱلَّذِي)، ٱلأَنْنَى: (ٱلَّتِي)
 ٩٨ - بَانِ مَا تَالِيهِ أَوْلِهِ ٱلْعَالَامَةُ
 ٩٠ - وَٱلنُّونُ مِنْ (ذَيْنِ) وَ(تَيْنِ) شُدُدَا
 ٩١ - جَمْعُ (ٱلَّذِي): (ٱلأَلْى) (ٱلَّذِينَ) مُطْلَقًا
 ٩٢ - بِد(ٱللَّاتِ) وَ(ٱللَّاءِ) (ٱلَّتِي) قَدْ جُمِعَا
 ٣٣ - وَ(مَنْ) وَ(مَا) وَ(أَلْ) تُسَاوِي مَا ذُكِرْ
 ٩٤ - وَكَ (ٱلَّتِي) أَيْضًا لَدَيْهِمْ: (ذَاتُ)

وَٱلْسَا إِذَا مَا ثُنتُ مَا لَا تُنبِتِ وَٱلنَّونُ إِنْ تُسَشدَدْ فَلَا مَلَامَهُ أَيْسَا وَتَعويضٌ بِذَاكَ قُصِدا وَبَعضُهُمْ بِٱلْوَاوِ رَفْعاً نَطَقَا وَ(ٱللَّاءِ) كَد (ٱلَّذِينَ) نَزْراً وَقَعَا وَهَا كَذَا (ذُو) عِنْدَ طَيِّئِ شُهِرْ وَمَوْضِعَ (ٱللَّاتِي) أَتَى (ذَوَاتُ)

أَوْ (مَنْ) إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي ٱلْكَلَام ٩٥ - وَمِثْلُ (مَا): (ذَا) بَعْدَ (مَا) أَسْتِفْهَام عَـلَى ضَـمِيرِ لَائِقِ مُـشْتَمِلَهُ بهِ كَ «مَنْ عِنْدِي ٱلَّذِي ٱبْنُهُ كُفِل» وَكَوْنُهَا بِمُعْرَبِ ٱلْأَفْعَالِ قَلْ وَصَدْرُ وَصَلِهَا ضَمِيرٌ ٱنْحَذَفْ ذَا ٱلْحَذْفِ (أَيّاً) غَيْرُ (أَيِّ) يَقْتَفِي = فَٱلْحَذْفُ نَزْرٌ، وَأَبَوْا أَنْ يُخْتَزَلْ وَٱلْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي = بِفِعْل أَوْ وَضْفٍ كَالْمَنْ نَرْجُو يَهَبْ كَ الْنَتَ قَاضِ» بَعْدَ أَمْرِ مِنْ "قَضَى" كَ «مُرّ بِ ٱلَّذِي مَرَرْتُ فَهُ وَ بَرُ »

٩٦ - وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَّهُ ٩٧ - وَجُمْلَةً أَوْ شِبْهُ هَا ٱلَّذِي وُصِلْ ٩٨ - وَصِفَةً صَريحَةً صِلَةً (أَلْ) ٩٩ - (أَيُّ) كَا(مَا)، وَأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفّ ١٠٠ - وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقاً، وَفِي = ١٠١ - إِنْ يُسْتَطَلْ وَصْلٌ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَطَلْ = ۱۰۲ - إِنْ صَلَحَ (١) ٱلْبَاقِي لِوَصْلِ مُكْمِلٍ، = ١٠٣ - فِي عَائِدِ مُتَّصِلِ إِنِ ٱنْتَصَبْ ١٠٤ - كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفِ خُفِضًا ١٠٥ - كَذَا ٱلَّذِي جُرُّ بِ(مَا) ٱلْمَوْصُولَ جَرُّ (٢)

## ٧ - المُعَرَّفُ بأَدَاةِ ٱلتَّعْريفِ

فَ«نَمَطُ» عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ: «ٱلنَّمَطْ» ١٠٦ - (أَلْ): حَرْفُ تَغْرِيفٍ، أَوِ ٱللَّامُ فَقَطْ وَ (ٱلْآذَ) وَ (ٱلَّذِينَ) ثُمَّ (ٱلسَّلَاتِ) ١٠٧ - وَقَدْ تُدْادُ لَازِماً كَ (ٱللَّاتِ) كَذَا وَ«طِبْتَ ٱلنَّفْسَ يَا قَيْسُ ٱلسَّرِي» ١٠٨ - وَلِأَضْطِرَادِ كَـ "بَنَاتِ ٱلْأَوْبَدِ" لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلًا ١٠٩ - وَبَعْضُ ٱلْأَعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلَا ١١٠ - كَا ٱلْفَضْلِ ۗ وَ الْخَارِثِ ۗ وَ النُّعْمَانِ ۗ فَــذِكُــرُ ذَا وَحَــذُفُــهُ سِــيًّانِ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «صَلُحَ» بضم اللام، وهو منقول عن الفَرَّاء، وقُرِئ شاذًا: ﴿جَنَّتُ عَدَّنِ يَتَخُلُونَهُا وَمَن صَلُحَ مِنْ ءَاهَآيِهِمْ...﴾ [الرعد/٢٣]، انظر: معجم القراءات ٤/٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «الموصولُ جُرُ».

١١١ - وَقَـ ذ يَـ صِـ يـ رُ عَـ لَمـاً بِـ ٱلْغَـ لَبَـ هُـ
 ١١٢ - وَحَذْفَ (أَلْ) ذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ

مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ (أَلْ) كَ«ٱلْعَقَبَهُ» أَوْجِبْ، وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَدِفْ

#### ٨ - ألا بتسداء

۱۱۳ - مُبْتَدَأً: «زَيْدٌ»، وَ«عَاذِرٌ»: خَبَرْ ١١٤ - وَأَوَّلُ مُسبِّسَدَأُ، وَٱلسَّالِسِي ١١٥ - وَقِسْ، وَكَأَسْتِفْهَام ٱلنَّفْيُ، وَقَدْ ١١٦ - وَٱلثَّانِ مُبْتَداً، وَذَا ٱلْوَصْفُ خَبَرْ ١١٧ - وَرَفَحُ وا مُسِتَدَأً بِ الإَبْرِيدَا ١١٨ - وَٱلْخَبَرُ: ٱلْجُزْءُ ٱلْمُتِمُ ٱلْفَائِدَهُ، ١١٩ - وَمُفْرَداً يَأْتِي، وَيَأْتِي جُمْلَهُ ١٢٠ - وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى ٱكْتَفَى ١٢١ - وَٱلْمُفْرَدُ ٱلْجَامِدُ فَارِغُ، وَإِنْ ١٢٢ - وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقاً حَيْثُ تَلَا ١٢٣ - وَأَخْبَرُوا بِظَرْفِ أَوْ بِحَرْفِ جَرُ ١٢٤ - وَلَا يَـكُـونُ ٱسْـمُ زَمَـانٍ خَـبَـرَا ١٢٥ - وَلَا يَجُوزُ ٱلاَبْتِدَا بِٱلنَّكِرَهُ

إِنْ قُلْتَ: "زَيْدٌ عَاذِرٌ مَن آغْتَذَرْ" (١) فَاعِلٌ ٱغْنَى فِي: «أَسَارِ ذَانِ» يَجُوزُ نَحْوُ: «فَائِزٌ أُولُو ٱلرَّشَـذ» إِنْ فِي سِوَى ٱلْإِفْرَادِ طِبْقاً ٱسْتَقَرُّ كَـذَاكَ رَفْعُ خَبَر بِـٱلْمُبْتَـدَا كَــ«ألـله بَـر، وَٱلْأَيَـادِي شَـاهِـدَه» حَاوِيَةً مَعْنَى ٱلَّذِي سِيقَتْ لَهُ بِهَا كَ النُطْقِي ٱللَّهُ حَسْبِي وَكَفَى» يُشْتَقُّ فَهُوَ ذُو ضَمِير مُسْتَكِنْ مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلًا نَاوِينَ مَعْنَى «كَائِن» أُو «ٱسْتَقَرُ» عَنْ جُنَّةٍ، وَإِنْ يُفِذْ فَأَخْبِرَا مَا لَمْ تُفِدْ كَ ﴿عِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهُ ﴾

<sup>(</sup>١) أعاد المكودي نظمه فقال:

إِنْ قُـلْتَ: «زَيْمَدٌ عَـاذِرٌ مَـنِ أَعْـتَـذَرْ» فَـالْمُسْتَـدَا «زَيْمَدّ»، وَ«عَـاذِرٌ» خَـبَـرْ وعلى هذا ليس فيه حذف ولا تقديم ولا تأخير.

وَ (رَجُلٌ مِنَ ٱلْكِرَامِ عِنْدَنَا) برِّ يَزينُ»، وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُقَلَ وَجَوْزُوا ٱلتَّفْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا عُرِفاً وَنُكُراً عَادِمَى بَسِيانِ أَوْ قُصِدَ ٱسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصِرَا(١) أَوْ لَازِم ٱلصَّدْرِ كَـ «مَنْ لِي مُنْجِدَا» مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَـقَدُمُ ٱلْخَبَرْ مِمًا بِهِ عَنْهُ مُبِيناً يُخْبَرُ (٢) ك «أيْن مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيرَا» كَـ «مَا لَنَا إِلَّا ٱتَّـبَاعُ أَحْمَدَا» تَقُولُ: «زَيْدٌ» بَعْدَ «مَنْ عِنْدَكُمَا؟» فَ «زَيْدُ» ٱسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ عُرِفْ (٣) حَتْمٌ، وَفِي نَصِّ يَمِينِ ذَا ٱسْتَقَرُّ كَمِثْلِ: «كُلُّ صَانِع وَمَا صَنَعْ» عَن ٱلَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرَا تَبْيِينِيَ ٱلْحَقَّ مَنُوطاً بِٱلْحِكَمْ" عَنْ وَاحِدٍ كَ ﴿ هُمْ سَرَاةً شُعَرًا ﴾

١٢٦ - وَ «هَلْ فَتِي فِيكُمْ؟ » فَـ «مَا خِلُّ لَنَا» ١٢٧ - وَ (رَغْبَةٌ فِي ٱلْخَيْرِ خَيْرٌ " وَ اعْمَلْ ١٢٨ - وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخِّرَا ١٢٩ - فَأَمْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوي ٱلْجُزْءَانِ ١٣٠ - كَذَا إِذَا مَا ٱلْفِعْلُ كَانَ ٱلْخَبَرَا ١٣١ - أَوْ كَانَ مُسْنَداً لِذِي لَام ٱبْتِدَا ۱۳۲ - وَنَحْوُ: «عِنْدِي دِرْهَمٌ» وَ (لِي وَطَرْ» ١٣٣ - كَـذَا إِذَا عَـادَ عَـلَيْـهِ مُـضَمَرُ ١٣٤ - كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ ٱلتَّصْدِيرَا ١٣٥ - وَخَبَرَ ٱلْمَحْصُورِ قَدُمْ أَبِدَا ١٣٦ - وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا ١٣٧ - وَفِي جَوَابِ «كَيْفَ زَيْدٌ؟» قُلْ: «دَنِفْ» ١٣٨ - وَبَعْدَ (لَوْلَا) غَالِباً حَذْفُ ٱلْخَبَرْ ١٣٩ - وَبَعْدَ وَاوِ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ (مَعْ) ١٤٠ - وَقَبْلَ حَالٍ لَا يَكُونُ خَبَرَا ١٤١ - كَ "ضَرْبِيَ ٱلْعَبْدَ مُسِيئاً» وَ "أَتَمُ ١٤٢ - وَأَخْبَرُوا بِأَثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَا

<sup>(</sup>١) بفتح الصاد وكسرها: «مُنْحَصِرًا»، ورَجَّحَ الأزهري الفتح.

 <sup>(</sup>٢) ذكر المكودي أن هذا البيت من الأبيات المعقّدة من هذا الرجز، وقال المرادي: "ودعاه إلى هذه العبارة المشتملة على هذا التعقيد ضيق النظم".

<sup>(</sup>٣) وفي رواية بدل «دَنِفْ»: «سَلِمْ»، وبدل: «عُرِفْ»: «عُلِمْ».

#### ٩ - (كَانَ) وَأَخُواتُهَا

١٤٣ - تَرْفَعُ (كَانَ) ٱلْمُبْتَدَا ٱسْماً وَٱلْخَبَرْ ١٤٤ - كَ(كَانَ): (ظُلُّ) (بَاتَ) (أَضْحَى) (أَصْبَحَا) ١٤٥ - (فَتِئَ) وَ(أَنْفَكُ) وَهَـٰذِي ٱلْأَرْبَعَهُ ١٤٦ - وَمِثْلُ (كَانَ): (دَامَ) مَسْبُوقاً بـ(مَا) ١٤٧ - وَغَيْرُ مَاضٍ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلًا ١٤٨ - وَفِي جَمِيعِهَا تَوَسُّطَ ٱلْخَبَرْ ١٤٩ - كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرِ (مَا) ٱلنَّافِيَهُ ١٥٠ - وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرِ (لَيْسَ) أَصْطُفِيْ ١٥١ - وَمَا سِوَاهُ نَاقِصٌ، وَٱلنَّقْصُ فِي ١٥٢ - وَلَا يَلِي ٱلْعَامِلَ مَعْمُولُ ٱلْخَبَرْ ١٥٣ - وَمُضْمَرَ ٱلشَّانِ (٢) أَسْماً ٱنْوِ إِنْ وَقَعْ ١٥٤ - وَقَدْ تُزَادُ (كَانَ) فِي حَشُو كَـ«مَا ١٥٥ - وَيَحْذِفُونَهَا وَيُبْقُونَ ٱلْخَبَرْ ١٥٦ - وَبَعْدَ (أَنْ) تَعْوِيضُ (مَا) عَنْهَا ٱرْتُكِبْ ١٥٧ - وَمِنْ مُضَارِع لِهِ (كَانَ) مُنْجَزِمْ

تَنْصِبُهُ كَـ «كَانَ سَيِّداً عُـمَرِ» (أَمْسَى) وَ(صَارَ) (لَيْسَ)، (زَالَ) (بَرحَا) لِشِبْهِ نَفْي أَوْ لِنَفْي مُثْبَعَه كَ الْأَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيباً دِرْهَمَا» إِنْ كَانَ غَيْرُ ٱلْمَاضِ مِنْهُ ٱسْتُعْمِلَا أَجِزْ، وَكُلُّ سَبْقَهُ (دَامَ) حَظَرْ فَجِئ بِهَا مَتْلُوَّةً لَا تَالِيَهُ وَذُو تَـمَـامٍ مَـا بِـرَفْعِ يَـكُـتَـفِي (فَتِئَ) (لَيْسَ) (زَالَ) دَائِماً قُفِيٰ (١) إِلَّا إِذَا ظَرْفًا أَتَى أَوْ حَرْفَ جَرُّ مُوهِمُ مَا ٱسْتَبَانَ أَنَّهُ ٱمْتَنَعْ - كَانَ - أَصَعُ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا» وَبَعْدَ (إِنْ) وَ(لَوْ) كَثِيراً ذَا ٱشْتَهَرْ كَمِثْل: «أَمَّا أَنْتَ بَرّاً فَأَقْتَرِبْ» تُخذَفُ نُونٌ، وَهُوَ حَذْفٌ مَا ٱلْتُزِمْ

<sup>(</sup>١) أَيُّما ياءِ جاءت في قافية الشطر وكانت عليها علامة السكون فأعلم أنَّها أصلاً متحركة فسُكِّنَتْ للوزن.

<sup>(</sup>٢) جاءت في في أكثر النسخ «الشان» مُسَهَّلة، ويصحُّ بالهمز «الشأن».

## ١٠ - فَصْلٌ فِي (مَا) وَ(لَا) وَ(لَاتَ) وَ(إِنْ) المُشَبَّهَاتِ بِـ (لَيْسَ)

۱۹۸ - إِغْمَالُ (لَيْسَ) أُغْمِلُتْ (مَا) دُونَ (إِنْ)
۱۹۹ - وَسَبْقَ حَرْفِ جَرِّ ٱوْ ظَرْفِ كَـ «مَا
۱۹۰ - وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِـ (لَلْكِنْ) أَوْ بِـ (بَلْ)
۱۹۱ - وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِـ (لَلْكِنْ) أَوْ بِـ (بَلْ)
۱۹۱ - وَبَعْدَ (مَا) وَ(لَيْسَ) جَرَّ ٱلْبَا ٱلْخَبَرْ
۱۹۲ - فِي ٱلنَّكِرَاتِ أُعْمِلَتْ - كَـ (لَيْسَ) - (لَا)
۱۳۲ - وَمَا لِـ (لَاتَ) فِي سِوَى (حِينٍ) عَمَلْ

مَعَ بَقَا ٱلنَّفْيِ وَتَرْتِيبِ ذُكِنْ بِي أَنْتَ مَعْنِيتًا» أَجَازَ ٱلْعُلَمَا بِي أَنْتَ مَعْنِيتًا» أَجَازَ ٱلْعُلَمَا مِنْ بَعْدِ مَنْصُوبِ بِ(مَا) ٱلْزَمْ حَنْتُ حَلُ وَبَعْدَ (لَا) وَنَفْيِ (كَانَ) قَدْ يُجَرُّ وَقَدْ تَلِي (لَاتَ) وَ(إِنْ) ذَا ٱلْعَمَلَا وَحَدْفُ ذِي ٱلرَّفْع فَشَا، وَٱلْعَكْسُ قَلْ وَحَدْفُ ذِي ٱلرَّفْع فَشَا، وَٱلْعَكْسُ قَلْ

#### ١١ - أَفْعَالُ ٱلْمُقَارَبَةِ

178 - كَ(كَانَ): (كَادَ) وَ(عَسَى) لَلْكِنْ نَدَرْ
170 - وَكُونُهُ بِدُونِ (أَنْ) بَعْدَ (عَسَى)
171 - وَكَ(عَسَى): (حَرَى) وَلَلْكِنْ جُعِلَا
170 - وَأَلْزَمُوا (أَخْلُولَقَ) (أَنْ) مِثْلَ (حَرَى)
170 - وَأَلْزَمُوا (أَخْلُولَقَ) (أَنْ) مِثْلَ (حَرَى)
170 - وَمِثْلُ (كَادَ) فِي ٱلْأَصَحِّ: (كَرَبًا)(١)
170 - كَ«أَنْشَأَ ٱلسَّائِقُ يَحْدُو» وَ(طَفِقُ)
170 - وَٱسْتَعْمَلُوا مُضَارِعاً لِـ (أَوْشَكَا)
171 - بَعْدَ (عَسَى) (أَخْلُولَقَ) (أَوْشَك)(١) قَدْ يَرِدْ

غَيْرُ مُضَارِع لِهَالَيْنِ خَبَرْ نَرْدٌ، وَ(كَادَ) ٱلْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا خَبَرُهَا حَشْماً بِ (أَنْ) مُتَّصِلًا وَبَعْدَ (أَوْشَكَ) ٱنْتِفَا (أَنْ) نَزُرَا وَتَرْكُ (أَنْ) مَعْ ذِي ٱلشُّرُوعِ وَجَبَا كَذَا (جَعَلْتُ) وَ(أَخَذْتُ) وَ(عَلِق) وَرْكَادَ) لَا غَيْرُ، وَزَادُوا (مُوشِكَا) غِنى بِ «أَنْ يَفْعَلَ» عَنْ ثَانٍ فُقِدْ

<sup>(</sup>۱) بفتح الراء وكسرها، والفتح أَفْصَح، وانظر توضيح المقاصد ۱/ ٣٣٠، وبالوجهين جاء ضبطه في شرح ابن الناظم.

<sup>(</sup>٢) بإسكان الكاف للوزن، قال المكودي: «وينبغي أن يُنطَق بعد الشين من (أوشك) بقاف مشددة؛ لأن الكاف من (أوشك) مدغمة في القاف».

١٧٢ - وَجَرُدَنْ (عَسَى) أَوِ أَرْفَعْ مُضْمَرًا
 ١٧٣ - وَٱلْفَتْحَ وَٱلْكَسْرَ أَجِزْ فِي ٱلسَّينِ مِنْ

بِهَا إِذَا أَسْمُ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرَا نَخو: "عَسِيْتُ»، وَٱنْتِقَا ٱلْفَتْحِ زُكِنْ

## ١٢ - (إِنَّ) وَأَخُواتُهَا

١٧٤ - لِـ (إِنَّ، أَنَّ، لَيْتَ، لَكِنَّ، لَعَلْ، ١٧٥ - كَــ ﴿إِنَّ زَيْدِاً عَــالِمٌ بِــأَنِّـي ١٧٦ - وَرَاع ذَا ٱلتَّرْتِيبَ إِلَّا فِي ٱلَّذِي ١٧٧ - وَهَمْزَ (إِنَّ) ٱفْتَخ لِسَدُّ مَصْدَر ١٧٨ - فَٱكْسِرْ فِي ٱلاَّبْتِدَا، وَفِي بَدْءِ صِلَهُ، ١٧٩ - أَوْ حُكِيَتْ بِٱلْقَوْلِ، أَوْ حَلَّتْ مَحَلْ ١٨٠ - وَكَسَرُوا مِنْ بَعْدِ فِعْلِ عُلْقًا ١٨١ - بَعْدَ (إِذَا) فُجَاءَةٍ، أَوْ قَسَم ١٨٢ - مَعْ تِلْوِ فَ الْجَزَا، وَذَا يَطِّرِدُ ١٨٣ - وَبَعْدَ ذَاتِ ٱلْكَسْرِ تَصْحَبُ ٱلْخَبَرْ ١٨٤ - وَلَا يَلِي ذِي (١) ٱللَّامَ مَا قَدْ نُفِيَا ١٨٥ - وَقَدْ يَلِيهَا مَعَ (قَدْ) كَـ ﴿إِنَّ ذَا ١٨٦ - وَتَضْحَبُ ٱلْوَاسِطَ مَعْمُولَ ٱلْخَبَرْ ١٨٧ - وَوَصْلُ (مَا) بِذِي ٱلْحُرُوفِ مُبْطِلُ

كَأَنَّ) عَكْسُ مَا لِـ (كَانَ) مِنْ عَمَلْ كُفْء، وَلَاكِئَ ٱبْنَهُ ذُو ضِغْن» كَ النِّتَ فِيها - أَوْ هُنَا - غَيْرَ ٱلْبَذِي» مَسَدَّهَا، وَفِي سِوَى ذَاكَ أَكْسِر وَحَيْثُ (إِذً) لِيَسِمِينِ مُكْمِلَة حَالٍ كَــ «زُرْتُـهُ وَإِنْـي ذُو أَمَــل» بِٱللَّام كَ «ٱغلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَى» لَا لَامَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نُمِي فِي نَحْوِ: «خَيْرُ ٱلْقَوْلِ إِنِّي أَحْمَدُ» لَامُ ٱلْتِدَاءِ نَخوُ: «إِنْسَى لَوَزَرْ» وَلَا مِنَ ٱلْأَفْعَالِ مَا كَـ «رَضِيَا» لَقَدْ سَمَا عَلَى ٱلْعِدَا مُسْتَحُوذَا" وَٱلْفَصْلَ وَٱسْما حَلَّ قَبْلَهُ ٱلْخَبَرْ إغمَالَهَا، وَقَدْ يُبَقِّى ٱلْعَمَالُ

<sup>(</sup>۱) في نسخة المرادي والشيخ خالد الأزهري: «ذا»، وذكر الأزهري الخلاف بين النسخ، ثم ذكر أنه اسم إشارة في محل نصب مفعول به لايلي».

مَنْصُوبِ (إِنَّ) بَعْدَ أَنْ تَسْتَكُمِلَا مِنْ دُونِ (لَيْتَ) وَ(لَعَلَّ) وَ(كَأَنُّ) مِنْ دُونِ (لَيْتَ) وَ(لَعَلَّ) وَ(كَأَنُّ) وَتَلْزَمُ ٱللَّامُ إِذَا مَا تُهَمَلُ مَا تُهمَمَلُ مَا نَاطِقُ أَرَادَهُ مُعْتَمِدَا(') مَا نَاطِقُ أَرَادَهُ مُعْتَمِدَا(') ثُلْفِيهِ غَالِباً بِد(إِنْ) ذِي مُوصَلَا وَٱلْخَبَرَ ٱجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ (أَنْ) وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعًا = وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعًا = تَنْفِيسٍ آوْ (لَوْ)، وَقَلِيلٌ ذِكْرُ (لَوْ) مَنْصُوبُها، وَثَابِتاً أَيْضاً رُونِي مَنْصُوبُها، وَثَابِتاً أَيْضاً رُونِي

۱۸۸ - وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفاً عَلَى
۱۸۹ - وَأُلْحِقَتْ بِد(إِنَّ): (لَّكِنَّ) وَ(أَنُّ)
۱۹۰ - وَخُفُفَتْ (إِنَّ) فَقَلَ ٱلْعَمَلُ
۱۹۱ - وَرُبَّمَا ٱسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا
۱۹۲ - وَٱلْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخاً فَلَا
۱۹۳ - وَإِنْ تُخَفَّفْ (أَنَّ) فَٱسْمُهَا ٱسْتَكَنُ
۱۹۳ - وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ يَكُ نَامِدَا
۱۹۶ - وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ يَكُنْ دُعَا

۱۹۵ - وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ يَكُنْ دُعَا

# ١٣ - (لَا) ٱلَّتِي لِنَفْي ٱلْجِنْسِ

۱۹۷ – عَمَلَ (إِنَّ) ٱجْعَلْ لِ(لَا) فِي نَكِرَهُ ۱۹۸ – فَأَنْصِبْ بِهَا مُضَافاً ٱوْ مُضَارِعَهُ، ۱۹۹ – وَرَكُبِ ٱلْمُفْرَدَ فَاتِحاً كَـ«لَا ۱۹۹ – مَرْفُوعاً ٱوْ مَنْصُوباً ٱوْ مُرَكَبا ۲۰۰ – مَرْفُوعاً آوْ مَنْصُوباً آوْ مُرَكَّبا ۲۰۱ – وَمُنْفَرَداً نَعْتاً لِمَبْنِي يَلِي ۲۰۲ – وَعَيْرَ مَا يَلِي وَغَيْرَ ٱلْمُفْرَدِ ۲۰۲ – وَٱلْعَطْفُ(٣) إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ (لَا) ٱحْكُمَا

مُ فَ رَدَةً جَاءَتُكَ أَوْ مُ كَرَرَهُ وَبَغَدَ ذَاكَ ٱلْخَبَرَ ٱذْكُرْ رَافِعَهُ حَوْلَ وَلَا قُوَّةً»، وَٱلثَّانِ<sup>(٢)</sup> ٱجْعَلَا = وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً لَا تَنْصِبَا فَٱفْتَحْ أَوِ ٱنْصِبَنْ أَوِ ٱزْفَعْ تَعْدِلِ لَا تَبْنِ، وَٱنْصِبُهُ، أَوِ ٱلرَّفْعَ ٱقْصِدِ لَهُ بِمَا لِلنَّعْتِ ذِي ٱلْفَصْل ٱنْتَمَى

<sup>(</sup>١) ويجوز "مُعْتَمَدًا" بفتح الميم، ذكر الأزهري الوجهين، بالكسر حال من الفاعل، وبالفتح حال من المفعول.

<sup>(</sup>٢) ويصح إثبات الياء خطأ وإسقاطها لفظاً لالتقاء الساكنين.

 <sup>(</sup>٣) يجوز عند الأزهري: «العطفَ» أي: النصب بفعل مضمر يُفَسُّرُهُ «اخْكُمَا»، وهو عنده أُجوَدُمِنَ الضَّمِّ.

٢٠٤ - وَأَغْطِ (لَا) مَعْ هَمْزَةِ ٱسْتِفْهَامِ
 ٢٠٥ - وَشَاعَ فِي ذَا ٱلْبَابِ إِسْقَاطُ ٱلْخَبَرْ

مَا تَسْتَحِقُ دُونَ ٱلْأَسْتِفْهَامِ إِذَا (١) ٱلْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ

#### ١٤ - (ظَنَّ) وَأَخَوَاتُهَا

۲۰۲ - اِنْصِبْ بِفِعْلِ ٱلْقَلْبِ جُزْأَيِ ٱبْتِدَا
۲۰۷ - اِنْصِبْ بِفِعْلِ ٱلْقَلْبِ جُزْأَيِ ٱبْتِدَا
۲۰۸ - وَ(هَبْ) (حَسِبْتُ) وَ(زَعَمْتُ) مَعَ (عَدُ)
۲۰۸ - وَ(هَبْ) (تَعَلَّمْ)، وَٱلْتِي كَالْصَيْرَا اللهُ الله

أغني (رَأَى) (خَالَ) (عَلِمْتُ) (وَجَدَا)
(حَجَا) (دَرَى)، وَ(جَعَلَ) ٱللَّذُ<sup>(۲)</sup> كَاأَغْتَقَدُه
أَيْضاً بِهَا أَنْصِبْ مُبْتَداً وَخَبَرَا
مِنْ قَبْلِ (هَبْ)، وَٱلْأَمْرَ (هَبْ) قَدْ أُلْزِمَا
سِوَاهُ مَا أَجْعَلْ كُلُّ مَا لَهُ زُكِنْ
سِوَاهُ مَا أَجْعَلْ كُلُّ مَا لَهُ زُكِنْ
وَٱنْوِ ضَمِيرَ ٱلشَّانِ<sup>(۳)</sup> أَوْ لَامَ ٱبْتِدَا
وَٱنْتِومِ (مَا الشَّعْلِيقَ قَبْلَ نَفْي (مَا)
كَذَا وَٱلْإِنْسَتِ فُهَامُ ذَا لَهُ ٱنْحَتَمْ
كَذَا وَٱلْإِنْسَتِ فُهَامُ ذَا لَهُ ٱنْحَتَمْ
طَالِبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ ٱنْتَمَى
سُفُوطَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ ٱنْتَمَى
سُفُوطَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ ٱنْتَمَى

 <sup>(</sup>١) ذكر الشاطبي أنه في بعض النسخ: «إذ» التي للمُضِيّ، والمراد به التعليل، وعليه يكون «المراد»:
 مبتدأ، وخبرُه جملةُ «ظَهَر».

<sup>(</sup>٢) اللّذ: لغة في «الذي».

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق على البيت/ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: «والتُزِمَ التعليقُ».

٢١٧ - وَكَاتَظُنُ الْجَعَل ("تَقُولُ" إِنْ وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَالله وَلِي وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

مُسْتَفْهَ مَا بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ = وَإِنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلَ عِنْدَ سُلَيْمِ نَحْوُ: (قُلْ ذَا مُشْفِقًا)

## ١٥ - (أَعْلَمَ) وَ(أَرَى)

۲۲۰ - إِلَى ثَـلَاثَـةِ (رَأَى) وَ(عَـلِمَـا)
۲۲۱ - وَمَا لِمَفْعُولَيْ «عَلِمْتُ» مُطْلَقًا
۲۲۲ - وَإِنْ تَـعَـدَّيَـا لِوَاحِـدِ بِـلَا
۲۲۳ - وَالثَّانِ مِنْهُمَا كَثَانِي اَثْنَيْ (كَسَا)
۲۲۳ - وَكَـ(أَرَى) السَّابِقِ (نَبًا) (أَخْبَرَا)

عَـدُوْا إِذَا صَارَا (أَرَى) وَ(أَعْلَمَا) لِلنَّانِ وَٱلنَّالِثِ أَيْضاً حُقُقا (۱) هَـمْزِ فَـلِآفُنَيْنِ بِهِ تَـوَصَّلَا هَـمْزِ فَـلِآفُنَيْنِ بِهِ تَـوَصَّلَا فَهُوَ بِهِ فِي كُلُّ حُكْمٍ ذُو ٱلْتِسَا (حَـدُثَ) (أَنْبَا) كَـذَاكَ (خَبِّرَا)

#### ١٦ - الفَاعِــلُ

٢٢٥ - الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْفُوعَيْ: «أَتَى
 ٢٢٦ - وَبَعْدَ فِعْلِ فَاعِلْ، فَإِنْ ظَهَرْ
 ٢٢٧ - وَجَرُدِ ٱلْفِيعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا
 ٢٢٧ - وَقَدْ يُقَالُ: «سَعِدَا» وَ«سَعِدُوا»
 ٢٢٨ - وَقَدْ يُقَالُ: «سَعِدَا» وَشعِدُوا»
 ٢٢٩ - وَيَرْفَعُ ٱلْفَاعِلَ فِعْلُ أُضْمِرا
 ٢٣٠ - وَتَاءُ تَأْنِيثِ تَلِي ٱلْمَاضِي إِذَا
 ٢٣١ - وَإِنَّمَا تَلْزُمُ فِعْلَ مُضْمَر

زَيْدُ، مُنِيراً وَجْهُهُ، نِعْمَ ٱلْفَتَى فَهُو، وَإِلَّا فَضَمِيرٌ ٱسْتَتَرْ لِآثْنَيْنِ أَوْ جَمْعِ كَ (فَازَ ٱلشَّهَدَا) وَٱلْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ - بَعْدُ - مُسْنَدُ كَمِثْلِ: (زَيْدُ) فِي جَوَابِ (مَنْ قَرَا؟) كَمِثْلِ: (زَيْدُ) فِي جَوَابِ «مَنْ قَرَا؟) كَانَ لِأُنْفَى كَ (أَبَتْ هِنْدُ ٱلْأَذَى) مُتَّصِل أَوْ مُفْهِم ذَاتَ حِرِ

<sup>(</sup>١) يجوز فيه: «حَقُقًا» فعل أمر، والألف في الأصل نون توكيد خفيفة، أي: حَقُقَنْ.

نَحْوِ: «أَتَى ٱلْقَاضِيَ بِنْتُ ٱلْوَاقِفِ»

كَـ «مَا زَكَا إِلَّا فَسَاةُ ٱبْسِ ٱلْعَلَا»
ضَمِيرِ ذِي ٱلْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ ضَمِيرِ ذِي ٱلْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ مُذَكَّرٍ - كَٱلتَّاءِ مَعْ إِحْدَى «ٱللَّبِن» مُذَكَّرٍ - كَٱلتَّاءِ مَعْ إِحْدَى «ٱللَّبِن» لِأَنَّ قَـضدَ ٱلْجِئْسِ فِيهِ بَيْنُ وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلَا وَقَدْ يَجِي ٱلْمَفْعُولُ قَبْلَ ٱلْفِعْلِ وَقَدْ يَجِي ٱلْمَفْعُولُ قَبْلَ ٱلْفِعْلِ وَقَدْ يَجِي ٱلْمَفْعُولُ قَبْلَ ٱلْفِعْلِ أَوْ أُصْمِرَ ٱلْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِر أَوْ أُصْمِرَ ٱلْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِر أَوْ أُصْمِرَ ٱلْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِر أَوْ أَصْمِرَ ٱلْفَاعِلُ عَيْرَ مُنْحَمِر أَمْ أَلْمُ فَعُولُ وَاللَّهُ عَلَى وَمُنْ مَنْحُونَ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَرَ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدُ قَلْ الشَّجَرَ» وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدُ أَلْسُجَرَهُ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَدْمُ وَعُولُ أَلْ مَنْ وَهُ السَّلَمَةُ وَالْ قَرْهُ ٱلسَّمَةُ وَالْ أَنْ يَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْتُولُ وَالْمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَالْقَاعِلُ وَالْمَلْمُ وَلَيْ الْمُعْمَلُ مُلْ اللَّهُ عَلْمُ لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ اللْمِنْ الْمُعْلِيْ وَلَا لَعْمُ لَاللَّهُ عِلْمَا لِلْمُعْلِيْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْ

۲۳۲ - وَقَذْ يُبِيحُ ٱلْفَصْلُ تَزْكَ ٱلتَّاءِ فِي ٢٣٣ - وَٱلْحَذْفُ مَعْ فَصْلِ بِـ (إِلَّا) فُضُلَا ٢٣٤ - وَٱلْحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلَا فَصْلٍ (١)، وَمَعْ ٢٣٥ - وَٱلْتَاءُ مَعْ جَمْعٍ - سِوَى ٱلسَّالِمِ مِن ٢٣٥ - وَٱلْتَاءُ مَعْ جَمْعٍ - سِوَى ٱلسَّالِمِ مِن ٢٣١ - وَٱلْتَاءُ مَعْ جَمْعٍ الْفَتَاةُ» ٱسْتَحْسَنُوا ٢٣٧ - وَٱلْأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلًا ٢٣٧ - وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلًا ٢٣٨ - وَقَدْ يُحِاءُ بِحِلَافِ ٱلْأَصْلِ ٢٣٩ - وَأَخْرِ ٱلْمَفْعُولَ إِنْ لَبْسُ حُذِر ٢٣٩ - وَمَا بِـ (إِلَّا) أَوْ بِـ (إِنْمَا) ٱنْحَصَر ٢٤٠ - وَمَا بِـ (إِلَّا) أَوْ بِـ (إِنْمَا) ٱنْحَصَر ٢٤١ - وَشَاعَ نَحْوُ: «خَافَ رَبَّهُ عُمَر»

#### ١٧ - النَّائِبُ عَنِ ٱلْفَاعِلِ

٢٤٢ - يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ
٢٤٣ - فَأَوَّلَ ٱلْفِعْلِ ٱضْمُمَنْ، وَٱلْمُتَّصِلْ
٢٤٤ - وَٱجْعَلْهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِحَا
٢٤٥ - وَٱلثَّانِيَ ٱلتَّالِيَ تَا ٱلْمُطَاوَعَهُ
٢٤٥ - وَٱلثَّانِيَ ٱلتَّالِيَ تَا ٱلْمُطَاوَعَهُ
٢٤٦ - وَلَا النَّ الَّذِي بِهَمْ فَا ثُلَاثِئُ أُعِلُ
٢٤٧ - وَٱكْسِرْ أَوَ ٱشْمِمْ فَا ثُلَاثِئُ أُعِلُ

فِيمَا لَهُ كَ «نِيلَ خَيْرُ نَائِلِ» بِٱلْآخِرِ ٱكْسِرْ فِي مُضِيٍّ كَ «وُصِلْ» كَ «يَنْتَحِي» ٱلْمَقُولِ<sup>(٣)</sup> فِيهِ: «يُنْتَحَى» كَ ٱلْأَوَّلِ ٱجْعَلْهُ بِلَا مُنَازَعَهُ كَ ٱلْأَوَّلِ ٱجْعَلْتُهُ كَ «ٱسْتُحٰلِيْ» كَ ٱلْأَوَّلِ ٱجْعَلْتُهُ كَ «ٱسْتُحٰلِيْ» عَيْناً، وَضَمَّ جَا كَ «بُوعَ» فَٱحْتُمِلْ

<sup>(</sup>١) جاء عند السيوطي: «بلا قَصْدِ».

<sup>(</sup>٢) ويجوز: «والحذفُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) أجاز المكودي: «المقولُ» بالرفع.

## ١٨ - إشْتِغَالُ ٱلْعَامِلِ عَنِ ٱلْمَعْمُولِ

- ٢٥٥ - إِنْ مُضْمَرُ ٱسْمِ سَابِقِ فِعْلاً شَغَلَ اللهَ مِثَا السَّابِقَ الْصِبْهُ بِفِعْلِ أُصْمِرَا ٢٥٧ - فَالسَّابِقَ النصِبْهُ بِفِعْلِ أُصْمِرَا ٢٥٧ - وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا ٢٥٨ - وَإِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا بِالْإِبْتِدَا ٢٥٩ - كَذَا إِذَا الْفِعْلُ تَلَا مَا لَمْ (٢) يَرِدْ (٣) ٢٥٩ - كَذَا إِذَا الْفِعْلُ تَلَا مَا لَمْ (٢) يَرِدْ (٣) رَدْ كَنَا إِذَا الْفِعْلُ تَلَا مَا لَمْ فَلْ ذِي طَلَب ٢٦٠ - وَالْخَتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَب ٢٦١ - وَبَعْدَ عَاطِفِ بِلَا فَصْلِ عَلَى ٢٦٢ - وَإِنْ تَلَا الْمَعْطُوفُ فِعْلاً مُخْبَرَا

عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ ٱلْمَحَلُ = حَتْماً مُوافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرًا يَخْتَصُّ بِٱلْفِعْلِ كَ(إِنْ) وَ(حَيْثُمَا) يَخْتَصُّ فَٱلرَّفْعَ ٱلْتَزِمْهُ أَبَدَا يَخْتَصُّ فَٱلرَّفْعَ ٱلْتَزِمْهُ أَبَدَا مَا قَبْلُ (٤) مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدُ مَا قَبْلُ (٤) مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدُ وَبَعْدَ مَا إِيلاؤُهُ ٱلْفِعْلَ غَلَبُ مَعْمُولاً لِمَا يَعْدُ وُجِدُ وَبَعْدَ مَا إِيلاؤُهُ ٱلْفِعْلَ غَلَبُ مَعْمُولاً لِمَا يَعْدُ وُجِدُ وَبَعْدَ مَا إِيلاؤُهُ ٱلْفِعْلَ غَلَبُ مَعْمُولاً فِي فِي أَمْ مَا إِيلَاقُهُ أَلْفِعُلَ غَلَبُ مَعْمُولِ فِي فِي أَمْ مَا أَعْلِمُ مُنْ مُخَيَّرًا لِهُ عَنِ ٱسْمِ فَاعْطِفَنَ مُخَيَّرًا

<sup>(</sup>١) يقال: حريّ بك. . . وحري بتشديد الياء وتخفيفها. ويقال: حر، بحذف الياء.

<sup>(</sup>٢) المثبت عند الأزهري: «لن»، ثم ذكر أنه في بعض النسخ: «لم».

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: «يُرَدْ»، ذكره الأزهري.

<sup>(</sup>٤) المثبت عند الأزهرى: «قَبْلُهُ»، والهاء عائدة على الفاعل.

٢٦٣ - وَٱلرَّفْعُ فِي غَيْرِ ٱلَّذِي مَرَّ رَجَحْ
 ٢٦٤ - وَفَضلُ مَشْعُولِ بِحَرْفِ جَرٌ
 ٢٦٥ - وَصَوْ فِي ذَا ٱلْبَابِ وَضفاً ذَا عَمَلٰ
 ٢٦٥ - وَعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ

فَمَا أُبِيحَ أَفْعَلَ، وَدَعْ مَا لَمْ يُبَعْ أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلٍ يَسْجُرِي بِٱلْفِعُلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعٌ حَصَل كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ ٱلإَسْمِ ٱلْوَاقِعِ

## ١٩ - تَعَدِّي ٱلْفِعْلِ وَلُزُومُهُ

۲۲۷ – عَلاَمَةُ ٱلْفِعٰلِ ٱلْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ 
۲۲۸ – فَٱنْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبْ 
۲۲۹ – وَلَازِمٌ غَيْرُ ٱلْمُعَدَّى، وَحُتِمْ 
۲۷۰ – كَذَا «ٱفْعَلَلَ»، وَٱلْمُضَاهِي «ٱفْعَنْسَسَا» 
۲۷۱ – أَوْ عَرَضاً، أَوْ طَاوَعَ ٱلْمُعَدَّى 
۲۷۲ – أَوْ عَرَضاً، أَوْ طَاوَعَ ٱلْمُعَدَّى 
۲۷۲ – وَعَدْ لَازِما بِهِ حَرْفِ جَسرُ 
۲۷۲ – وَعَدْ لَازِما بِهِ حَرْفِ جَسرُ 
۲۷۲ – وَالْأَصْلُ سَبْقُ فَاعِلِ مَعْنَى كَرْمَنْ) 
۲۷۵ – وَيَدْوَفُ فَصْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرُ 
۲۷۵ – وَيُدْفَ فَصْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرُ 
۲۷۵ – وَيُحذَف فَصْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرُ 
۲۷۷ – وَيُحذَف فَصْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرُ

(هَا) غَيْرِ مَضْدَرِ بِهِ نَحُو: "عَمِلْ"
عَنْ فَاعِلِ نَحُو: "تَدَبَّرْتُ ٱلْكُتُبْ
لُرُومُ أَفْعَالِ ٱلسَّجَايَا كَ "نَهِمْ"
وَمَا ٱقْتَضَى نَظَافَة أَوْ دَنَسَا لِوَاحِدِ كَ "مَدَّهُ فَامَنتَ دًا"
لَوَاحِدِ كَ "مَدَّهُ فَامَنتَ دًا"
وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرُ = وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرُ = مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَ "عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا"
مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَ "عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا"
مِنْ "أَلْبِسَنْ (١) مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ ٱلْيَمَنْ"
مَنْ «أَلْبِسَنْ (١) مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ ٱلْيَمَنْ
مَنْ قَالُ ٱلْأَصْلِ حَتْماً قَذْ يُرَى
كَحَذْفِ مَا سِيقَ جَوَاباً أَوْ حُصِرْ
وَقَدْ يَهُ مُا سِيقَ جَوَاباً أَوْ حُصِرْ

<sup>(</sup>١) بفتح السين وهو أمر للواحد، وفي رواية: «أَلْبِسُنْ» بضم السين على تقدير الجمع.

## ٢٠ - التَّنَازُعُ فِي ٱلْعَمَل

قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُ مَا ٱلْعَمَل وَأَخْتَارَ عَكْساً غَيْرُهُمْ ذَا أُسْرَهُ (1) تَـنَازَعَاهُ، وَٱلْتَرِمْ مَا ٱلْتُرِمَا وَ ﴿ قَلْ بَغَى وَأَعْتَدَيَا عَبْدَاكًا ﴾ بِـمُـضْمَرِ لِغَـيْـرِ دَفْعِ أُوهِـكَا وَأَخْرَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ ٱلْخَبَرْ لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ ٱلْمُفَسَرَا زَيْداً وَعَمْراً أَخَوَيْن فِي ٱلرَّخَا»

٢٧٨ - إِنْ عَامِلَانِ ٱقْتَضَيَا فِي ٱسْمِ عَمَلِ ٢٧٩ - وَٱلشَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ ٱلْبَصْرَهُ ٢٨٠ - وَأَعْمِل ٱلْمُهْمَلَ فِي ضَمِيرِ مَا ٢٨١ - كَ ﴿ يُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ ٱبْنَاكَا ﴾ ٢٨٢ - وَلَا تَجِئ مَعْ أَوَّلٍ قَدْ أُهْمِلًا ٢٨٣ - بَلْ حَذْفَهُ ٱلْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ ٢٨٤ - وَأَظْهِر أَنْ يَكُنْ ضَمِيرٌ خَبَرًا ٢٨٥ - نَحْوُ: «أَظُنُ وَيَظُنَّانِي أَخَا

#### ٢١ - المَفْعُولُ ٱلْمُطْلَقُ

مَدْلُولَي ٱلْفِعْل كَـ «أَمْنِ» مِنْ «أَمِنْ» ٢٨٦ - ٱلْمَصْدَرُ: ٱشْمُ مَا سِوَى ٱلزَّمَانِ مِنْ وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهَلْذَيْنِ ٱنْتُخِبْ ٢٨٧ - بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ آوْ وَضْفِ نُصِبْ كَ اسِرْتُ سَيْرَتَيْن سَيْرَ ذِي رَشَدُ ا ٢٨٨ - تَوْكِيداً أَوْ نَوْعاً يُبِينُ أَوْ عَدَدْ ٢٨٩ - وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلُّ ٢٩٠ - وَمَا لِتَـوْكِـيدٍ فَـوَحُـدُ أَبِـدَا ٢٩١ - وَحَذْفُ عَامِل ٱلْمُؤَكِّدِ ٱمْتَنَعْ ٢٩٢ - وَٱلْحَذْفُ حَتْمٌ مَعَ آتِ بَدَلًا

كَ ﴿ جِدَّ كُلَّ ٱلْجِدُ، وَٱفْرَحِ ٱلْجَذَلْ ﴾ وَثَسنٌ وَٱجْمَعْ غَسِيْرَهُ وَأَفْرِدَا وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيلِ مُستَّسَع مِنْ فِعْلِهِ كَ (نَذُلاً) ٱللَّذْ (٢) كَ (ٱنَّدُلا)

<sup>(</sup>١) ضُبِط في بعض النسخ بضم الهمزة: «أَسْرَهُ»، وفي بعضها بالفتح: «أَسْرَهُ» أي: الجماعة القوية.

<sup>(</sup>٢) أي: الذي، فهو لغة فيه، وتقدّم مثله في البيت/٢٠٧.

عَامِلُهُ يُخذَفُ حَيْثُ عَنَا نَاثِبَ فِعْلِ لِأَسْمِ عَيْنٍ ٱسْتَنَدْ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، فَٱلْمُبْتَدَا = وَٱلثَّانِ كَ «ٱبْنِي أَنْتَ حَقّاً صِرْفَا» كَ «لِي بُكا بُكاء ذَاتِ عُضَلَه»

۲۹۳ - وَمَا لِتَفْصِيلٍ كَ "إِمَّا مَنَّا»(۱)
۲۹۶ - كَلْا مُكَرَّدٌ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ
۲۹۰ - وَمِنْهُ مَا يَلْغُونَهُ مُؤَكِّلًا
= ۲۹۲ - نَحْوُ: «لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ عُرْفَا»

۲۹۲ - كَذَاكَ ذُو ٱلتَّشْبِيهِ بَعْدَ جُمْلَة

#### ٢٢ - المَفْعُولُ لَهُ

رُ إِنْ أَبَانَ تَعْلِيلاً كَ «جُدْ شُكْراً وَدِنْ»

حِدْ وَقْتاً وَفَاعِلاً، وَإِنْ شَرْطٌ فُقِدْ =
مُتَنِعْ مَعَ الشُّرُوطِ كَ «لِرُهْدِ ذَا قَنِعْ»

جَرَدُ وَالْعَكْسُ فِي مَصْحُوبِ (أَلْ)، وَأَنشَدُوا: =
جَاءِ وَلَوْ تَ وَالْتُ رُمَ لِ الْأَعْدِاءَ»

۲۹۸ - يُنْصَبُ مَفْعُولاً لَهُ ٱلْمَصْدَرُ إِنْ
۲۹۹ - وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدُ
٢٩٩ - وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدُ
٣٠٠ - فَٱجْرُرْهُ بِٱلْحَرْفِ<sup>(۲)</sup>، وَلَيْسَ يَمْتَنِعْ
٣٠١ - وَقَالَ أَنْ يَصْحَبَهَا<sup>(٣)</sup> ٱلْمُجَرَّدُ
٣٠٢ - «لَا أَقْعُدُ ٱلْجُبْنَ عَن ٱلْهَيْجَاءِ

## ٢٣ - المَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ ٱلْمُسَمَّى ظَرْفاً

(فِي) بِأَطُّرَادِ كَ «هُنَا أَمْكُثُ أَزْمُنَا» كَانَ، وَإِلَّا فَانْدِهِ مُعَقَدَرًا يَعْبَلُهُ ٱلْمَكَانُ إِلَّا مُبْهَمَا

٣٠٣ - اَلظَّرْفُ: وَقْتُ، أَوْ مَكَانُ، ضُمُنَا ٣٠٤ - فَأَنْصِبْهُ بِٱلْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَرَا ٣٠٥ - وَكُلُ وَقْبِ قَابِلٌ ذَاكَ، وَمَا

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِنَآ ﴾ [سورة محمد/ ٤].

<sup>(</sup>٢) عند الأزهري: «باللام»، وذكر أنه في بعض النسخ «بالحرف» وعليها شرح الشاطبي، ورَدَّ رواية اللام لمشاركة غيره له في تلك الدلالة وفي الاستعمال.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة: «يَضْحَبُهُ» وكلاهما صحيح؛ لأن الضمير يعود على الحرف، بالتذكير على إرادة اللفظ،
 وبالتأنيث على إرادة الكلمة.

٣٠٦ - نَحُو: ٱلْجِهَاتِ، وَٱلْمَقَادِيرِ، وَمَا ٣٠٧ - وَشَرْطُ كَوْنِ ذَا مَقِيساً أَنْ يَقَعْ ٣٠٨ - وَمَا يُرَى ظَرْفاً وَغَيْرَ ظَرْفِ ٣٠٨ - وَمَا يُرَى ظَرْفاً وَغَيْرَ ظَرْفِ ٣٠٩ - وَغَيْرُ ذِي ٱلتَّصَرُفِ ٱلَّذِي لَزِمْ ٣٠٩ - وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَصْدَرُ

صِيغَ مِنَ ٱلْفِعْلِ كَالْمَرْمَى مِنْ الرَمَى الطَّرْفا لِمَا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ ٱجْتَمَعْ ظَرْفا لِمَا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ ٱجْتَمَعْ فَلَذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي الْعُرْفِ ظَرْفِيةً أَوْ شِبْهَهَا مِنَ ٱلْكَلِمْ وَذَاكَ فِي ظَرْفِ ٱلرَّمَانِ يَكُثُرُ

#### ٢٤ - المَفْعُولُ مَعَهُ

٣١١ - يُنْصَبُ تَالِي ٱلْوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهُ ٣١٢ - بِمَا مِنَ ٱلْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ٣١٣ - وَبَعْدَ (مَا) ٱسْتِفْهَامٍ ٱوْ (كَيْفَ) نَصَبْ ٣١٤ - وَٱلْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضَعْفِ أَحَقُ ٣١٥ - وَٱلنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجْزِ ٱلْعَطْفُ يَجِبْ

فِي نَحْوِ: «سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ» ذَا النَّصْبُ، لَا بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الْأَحَقُ لِي بِفِعْلِ كَوْنٍ مُضْمَرٍ بَعْضُ الْعَرَب بِفِضُ الْعَرَب وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقُ وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقُ أَوْ اَعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِب أَوْ اَعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِب

#### ٢٥ - اَلِأُسْتِثْنَاءُ

٣١٦ - مَا ٱسْتَثْنَتِ (ٱلَّا) مَعْ (١٠ تَمَامٍ يَنْتَصِبُ = ٣١٧ - إِنْبَاعُ مَا ٱتَّصَلَ، وَٱنْصِبْ مَا ٱنْقَطَعْ ٣١٨ - وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقِ (٢٠ فِي ٱلنَّفْيِ قَذْ ٣١٩ - وَإِنْ يُسفَرَّغْ سَابِقٌ (إِلَّا) لِمَسا ٣٢٠ - وَٱلْغ (إِلَّا) ذَاتَ تَسوْكِسِدٍ كَسِّلًا

وَبَعْدَ نَفْي أَوْ كَنَفْي أَنْتُخِب = وَعَن تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ وَعَن تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ يَأْتِي، وَلَا كِنْ نَصْبَهُ أَخْتَز إِنْ وَرَدْ يَأْتِي، وَلَا كِنْ نَصْبَهُ أَخْتَز إِنْ وَرَدْ بَعْدُ يَكُن كَمَا لَوِ (أَلًا) عُدِمَا (")
تَمْرُز بِهِمْ إِلَّا ٱلْفَتَى إِلَّا ٱلْعَلَا"

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «عَنْ تَمَام».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: "وغير نصب سابقٌ"، غير: حال، سابق: مبتدأ.

<sup>(</sup>٣) جاء بالوجهين: البناء للمعلوم في بعض النسخ، والبناء للمفعول في بعضها الآخر.

تَفْرِيخِ ٱلتَّاثِيرَ بِالْعَامِلِ دَغَ = وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي نَصْبَ الْجَمِيعِ ٱخْكُمْ بِهِ وَٱلْتَزِمِ مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ مِنْهَا فِي ٱلْقَصْدِ خُكُمُ ٱلْأُوَّلِ وَحُكْمُهَا فِي ٱلْقَصْدِ خُكُمُ ٱلْأُوَّلِ بِمَا لِمُسْتَفْنِي بِ (إِلّا) نُسِبَا بِمَا لِمُسْتَفْنِي بِ (إِلّا) نُسِبَا عَلَى ٱلْأَصَحِ مَا لِه (غَيْرٍ) جُعِلَا عَلَى ٱلْأَصَحِ مَا لِه (غَيْرٍ) جُعِلَا وَ بِ (يَكُونُ) بَعْدَ (لَا) وَ بِ (يَكُونُ) بَعْدَ (لَا) وَ بِ (يَكُونُ) بَعْدَ (لَا) وَ بِ (يَكُونُ الْعَبْرَادُ قَدْ يَرِدُ وَبَعْدَ (مَا) ٱنْصِبْ، وَٱنْجِرَادُ قَدْ يَرِدُ وَبَعْدَ (مَا) ٱنْصِبْ، وَٱنْجِرَادُ قَدْ يَرِدُ وَقِيلَ: (حَاشَ) وَ (حَشَا) فَاحْفَظْهُمَا وَقِيلَ: (حَاشَ) وَ (حَشَا) فَاحْفَظْهُمَا

۳۲۱ – وَإِنْ تُكَرَّرُ لَا لِتَوْكِيدٍ فَمَعْ وَاحِدٍ مِمًّا بِد(إِلّا) اَسْتُفْنِيْ 
۳۲۲ – فِي وَاحِدٍ مِمًّا بِد(إِلّا) اَسْتُفْنِيْ 
۳۲۳ – وَدُونَ تَفْرِيغٍ مَعَ اَلَــتَّفَدُمْ 
۳۲۶ – وَانْصِبْ لِتَأْخِيرٍ، وَجِئْ بِوَاحِدِ 
۳۲۵ – كَالمَ يَفُوا إِلّا أَمْرُو إِلّا عَلَيْ 
۳۲۵ – وَاسْتَفْنِ مَجْرُوراً بِد(غَيْرٍ) مُغرَبًا 
۳۲۸ – وَاسْتَفْنِ مَجْرُوراً بِد(غَيْرٍ) مُغرَبًا 
۳۲۸ – وَلِد(سِوى) (سُوى) (سَوَاءٍ) اَجْعَلا 
۸۲۸ – وَاسْتَفْنِ نَاصِباً بِد(لَيْسَ) وَ(خَلاً) 
۹۲۸ – وَاجْرُرْ بِسَابِقَيْ (يَكُونُ) إِنْ تُرِدُ 
۳۲۸ – وَحَيْثُ جَرًا فَهُ مَا حَرْفَانِ 
۳۲۸ – وَحَيْثُ جَرًا فَهُ مَا حَرْفَانِ 
۹۲۸ – وَحَيْثُ جَرًا فَهُ مَا حَرْفَانِ

#### ٢٦ - الحَـالُ

٣٣٢ - اَلْحَالُ: وَضَفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ ٣٣٣ - وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا ٣٣٣ - وَيَكْثُرُ اَلْجُمُودُ فِي سِغْرٍ وَفِي ٣٣٥ - وَيَكْثُرُ اَلْجُمُودُ فِي سِغْرٍ وَفِي ٣٣٥ - كَارِبِغْهُ مُذَا بِكَذَا يَدا بِيَدْ ٣٣٥ - وَاَلْحَالُ إِنْ عُرُفَ لَفُظاً فَاعْتَقِدْ ٣٣٧ - وَمُضَدَرٌ مُنْكَرٌ حَالاً يَقَعْ

مُفْهِمُ فِي حَالِ كَـ «فَرْداً أَذْهَبُ» يَغْلِبُ، لَلْكِنْ لَيْسَ مُسْتَجَقًا(') مُـنِدِي تَـاَوُّلِ بِـلَا تَـكَـلُفِ وَ «كَـرَّ زَيْدٌ أَسَداً»، أَيْ: كَاسَدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنى كَ «وَحْدَكَ أَجْتَهِدْ» بكثرة كَـ «بَعْتَة زَيْدٌ طَلَعْ»

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء اسم مفعول، وبكسرها اسم فاعل.

لَمْ يَتَأَخَّرْ، أَوْ يُخَصَّصْ، أَوْ يَبِنْ = ٣٣٨ - وَلَمْ يُنَكِّرْ غَالِباً ذُو ٱلْحَالِ إِنْ = ٣٣٩ - مِنْ بَعْدِ نَفْي أَوْ مُضَاهِيهِ كَ اللَّا يَبْغ أَمْرُونُ عَلَى آمْرِيْ مُسْتَسْهِلَا» ٣٤٠ - وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ أَبَوا، وَلَا أَمْسَعُهُ فَعَدْ وَرَدْ ٣٤١ - وَلَا تُجِزْ حَالاً مِنَ ٱلْمُضَافِ لَهُ إِلَّا إِذَا ٱقْتَضَى ٱلْمُضَافُ عَمَلَهُ أَوْ مِثْلَ جُزْيُهِ، فَلَا تَحِيفًا ٣٤٢ - أَوْ كَانَ جُزْءَ مَا لَهُ أُضِيفًا أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَتِ ٱلْمُصَرِّفَ = ٣٤٣ - وَٱلْحَالُ إِنْ يُنْصَبْ بِفِعْل صُرُفَا = ٣٤٤ - فَجَائِزٌ تَفْدِيدُهُ كُـ "مُسْرِعَا ذَا رَاحِلُ \* وَ هُمُخْلِصاً زَيْدُ دَعَا \* ٣٤٥ - وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَعْنَى ٱلْفِعْلِ لَا حُرُوفَهُ مُؤَخِّراً لَنْ يَسِعْمَلَا ٣٤٦ - كَـ (تِلْكَ) (لَيْتَ) وَ(كَأَنَّ)، وَنَدَرْ نَحْوُ: «سَعِيدٌ مُسْتَقِرًا فِي هَجَرٍ» ٣٤٧ - وَنَحْوُ: «زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِنْ عَمْرِو مُعَاناً» مُسْتَجَازُ لَنْ يَهِنْ لِمُفْرَدٍ - فَأَعْلَمْ - وَغَيْر مُفْرَدِ ٣٤٨ - وَٱلْحَالُ قَدْ يَحِيءُ ذَا تَعَدُدِ ٣٤٩ - وَعَامِلُ ٱلْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا فِي نَحْو: «لَا تَعْثَ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدَا»(١) ٣٥٠ - وَإِنْ تُؤَكُّذُ جُمْلَةً (٢) فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا، وَلَفْظُهَا يُؤَخَّرُ ٣٥١ - وَمَوْضِعَ ٱلْحَالِ تَجِيءُ جُمْلَهُ كَـ «جَـاءَ زَيْـدُ وَهْـوَ نَـاهِ رِحْـلَهْ» ٣٥٢ - وَذَاتُ بَدْءِ بِمُضَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِيراً وَمِنَ ٱلْوَاهِ خَلَتْ ٣٥٣ - وَذَاتُ (٣) وَاوِ بَعْدَهَا أَنُو مُبْتَدَا لَهُ ٱلْمُضَارِعَ ٱجْعَلَنَّ مُسْنَدَا بِـوَاوِ أَوْ بِـمُـضْـمَـرِ أَوْ بِـهِـمَـا ٣٥٤ - وَجُمْلَةُ ٱلْحَالِ سِوَى مَا قُدُمَا

<sup>(</sup>١) مأخوذ من معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [سورة البقرة/ ٦٠].

<sup>(</sup>٢) عند الأزهري: «وإنْ تُؤكَّد جملةٌ» بالبناء للمفعول، وهو كذلك في شرح ابن الناظم.

<sup>(</sup>٣) في رواية: «وذاتَ» بالنصب، مفعول لفعل محذوف يُفَسُّرُهُ «انْوِ»، وضُبط بالوجهين في شرح ابن الناظم.

#### ٢٧ - التَّمْيسيزُ

يُنْصَبُ تَمْيِيزاً بِمَا قَدْ فَسُرَهُ ٣٥٦ - إِسْمٌ بِمَعْنَى (مِنْ) مُبِينٌ نَكِرَهُ وَمَــنَــوَيْــن عَــسَــلاً وَتَــمُــرَا» ٣٥٧ - كَاشِبْرِ (١) أَرْضاً، وَقَفِيزِ بُرًا، أَضَفْتَهَا كَ المُدُ حِنْظَةٍ غِذَا» ٣٥٨ - وَبَعْدَ ذِي وَشِبْهِهَا ٱجْرُرُهُ إِذَا ٣٥٩ - وَٱلنَّصْبُ بَعْدَ مَا أُضِيفَ وَجَبَا إِنْ كَانَ مِثْلَ: «مِلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا»(٢) مُفَضِّلاً كَ ﴿ أَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلًا ﴾ ٣٦٠ - وَٱلْفَاعِلَ ٱلْمَعْنَى ٱنْصِبَنْ بـ (أَفْعَلَا) مَيُزْ كَ ﴿ أَكُرُمْ بِأَبِي بَكُر أَبَا ﴾ ٣٦١ - وَبَعْدَ كُلِّ مَا ٱقْتَضَى تَعَجُّبَا وَٱلْفَاعِلِ ٱلْمَعْنَى كَ «طِبْ نَفْسا تُفَدْ» ٣٦٢ - وَٱجْرُرْ بِـ (مِنْ) إِنْ شِئْتَ غَيْرَ ذِي ٱلْعَدَدْ وَٱلْفِعْلُ ذُو ٱلتَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقَا ٣٦٣ - وَعَامِلَ ٱلتَّمْيِيزِ قَدُمْ مُطْلَقًا

#### ٢٨ - حُرُوفُ ٱلْجَرِّ

٣٦٤ – هَاكَ حُرُوفَ ٱلْجَرُ، وَهْيَ: (مِنْ، إِلَى،
٣٦٥ – مُذْ، مُنْذُ، رُبَّ، ٱللَّامُ، كَيْ، وَاوٌ، وَتَا،
٣٦٦ – بِٱلظَّاهِرِ ٱخْصُصْ (مُنْذُ، مُذْ، وَحَتَّى
٣٦٧ – وَٱخْصُصْ بِرْمُذْ، وَمُنْذُ) وَقْتَا، وَبِرْرُبُ)
٣٦٧ – وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ: "رُبَّهُ فَتَى»
٣٦٨ – وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ: "رُبَّهُ فَتَى»

حَتَّى، خَلَا، حَاشًا، عَدَا، فِي، عَنْ، عَلَى = وَٱلْكَافُ، وَٱلْبَا، وَلَعَلَّ، وَمَتَى) وَٱلْكَافَ، وَٱلْبَا، وَلَعَلَّ، وَٱلْتَا) وَٱلْكَافَ، وَٱلْتَا) مُنَكِّراً، وَالتَّاءُ لِـ(ٱللَّهِ)، وَ(رَبُ) نَزْرٌ، كَذَا (كَهَا)، وَنَحْوُهُ أَتَى بِـ(مِنْ)، وَقَدْ تَأْتِى لِبَذْءِ ٱلْأَزْمِنَهُ بِـ(مِنْ)، وَقَدْ تَأْتِى لِبَذْءِ ٱلْأَزْمِنَهُ بِـ(مِنْ)، وَقَدْ تَأْتِى لِبَذْءِ ٱلْأَزْمِنَهُ بِـ(مِنْ)، وَقَدْ تَأْتِى لِبَدْءِ ٱلْأَزْمِنَهُ

<sup>(</sup>١) ضُبط في طبعة المكودي: «كشبر أرضاً» كذا!، ومثله في شرح السيوطي على الألفية.

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿فَلَن يُقْبَـكُ مِنْ أَحَـدِهِم مِّلُهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلَٰهِ ﴾ [آل عمران/ ٩١].

نَكِرَةً كَـ «مَا لِبَاغ مِنْ مَفَـرْ» وَ(مِنْ) وَبَاءُ يُنفْهمَانِ بَدَلَا تَعْدِيَةٍ - أَيْضاً - وَتَعْلِيل قُفِيْ = وَ (فِي)، وَقَدْ يُبَيِّنَانِ ٱلسَّبَبَا وَمِثْلَ (مَعْ)، وَ(مِنْ)، وَ(عَنْ) بِهَا أَنْطِق بـ (عَنْ) تَجَاوُزاً عَنَى مَنْ قَدْ فَطَنْ (١) كَمَا (عَلَى) مَوْضِعَ (عَنْ) قَدْ جُعِلَا يُخنَى، وَزَائِداً لِتَوْكِيدِ وَرَدْ مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِمَا (مِنْ) دَخَلَا أَوْ أُولِيَا ٱلْفِعْلَ كَـ«جِئْتُ مُذْ دَعَا» هُمَا، وَفِي ٱلْحُضُورِ مَعْنَى (فِي) ٱسْتَبِنْ فَلَمْ يَعُقْ عَنْ عَمَل قَدْ عُلِمَا وَقَدْ يَلِيهِ مَا وَجَرُّ لَمْ يُكَفُّ وَٱلْفَا، وَبَعْدَ ٱلْوَاوِ شَاعَ ذَا ٱلْعَمَلُ حَذْفِ، وَبَعْضُهُ يُرَى مُطَّردًا

٣٧٠ - وَزِيدَ فِي نَفْي وَشِبْهِهِ فَجَرُ ٣٧١ - لِلاَّنْتِهَا: (حَتَّى، وَلَامٌ، وَإِلَى)، ٣٧٢ - وَٱللَّامُ لِلْمِلْكِ وَشِبْهِهِ، وَفِي = ٣٧٣ - وَزِيدَ، وَٱلظَّرْفِيَّةَ ٱسْتَبنْ بِبَا ٣٧٤ - بِٱلْبَا ٱسْتَعِنْ، وَعَدّ، عَوّض، أَلْصِق ٣٧٥ – (عَلَى) لِلْأَسْتِعْلَا وَمَعْنَى (فِي) وَ(عَنْ)، ٣٧٦ - وَقَدْ تَجِي مَوْضِعَ (بَعْدٍ)، وَ(عَلَى) ٣٧٧ - شَبُّهُ بِكَافٍ، وَبِهَا ٱلتَّعْلِيلُ قَدْ ٣٧٨ - وَٱسْتُعْمِلَ ٱسْماً، وَكَذَا (عَنْ)، وَ(عَلَى) ٣٧٩ - وَ(مُذُ)، وَ(مُنْذُ) ٱسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا ٣٨٠ - وَإِنْ يَجُرًا فِي مُضِيٌّ فَكَ (مِنْ) ٣٨١ - وَبَغْدُ (مِنْ)، وَ(عَنْ)، وَبَاءٍ زيدُ (مَا) ٣٨٢ - وَزيدَ بَعْدَ (رُبُّ)، وَٱلْكَافِ فَكَفُ ٣٨٣ - وَحُذِفَتْ (رُبُّ) فَجَرَّتْ بَعْدَ (بَلْ) ٣٨٤ - وَقَدْ يُحَرُّ بِسِوَى (رُبُّ) لَدَى

#### ٢٩ - الإِضَافَـةُ

٣٨٥ - نُوناً تَلِي ٱلْإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا مِمَّا تُضِيفُ ٱحْذِفْ كَ«طُورِ سِينَا»

<sup>(</sup>١) يأتي بكسر الطاء: «فَطِن» من الباب الرابع، وبفتحها من الباب الأول، وإثبات الفتح هنا أُولى من أجل قافية الصدر قبله؛ إذ فيه «عَن».

لَـــمْ يَصْلُح ٱلَّا ذَاكَ، وَٱللَّامَ خُذَا = أَوْ أَعْطِهِ ٱلتَّعْرِيفَ بِٱلَّذِي تَلَا وَضَفاً فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ مُرَوَع ٱلْقَلْبِ قَلِيلِ ٱلْحِيَلِ" وَتِلْكَ مَخْضَةً وَمَغْنُويَّة إِنْ وُصِلَتْ بِٱلثَّانِ كَ «ٱلْجَعْدِ ٱلشَّعَرْ» كَـ «زَيْدٌ ٱلـضَّارِبُ رَأْس ٱلْجَانِي» مُثَنِّي، أَوْ جَمْعاً سَبِيلَهُ أَتَّبَعْ تَأْنِيشاً أَنْ كَانَ لِحَذْفِ مُوهَلَاً '' مَعْنِي، وَأَوِّلْ مُوهِماً إِذَا وَرَدْ وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفْظاً مُفْرَدَا إِيلَاقُهُ ٱسْما ظَاهِراً حَيْثُ وَقَعْ وَشَـــذً إِيـــكَاءُ «يَـــدَيْ» لِـ «لَبَّـــيْ» (حَيْثُ) وَ(إِذْ)، وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ = أَضِفْ جَوَازاً نَحْوُ: «حِينَ جَا نُبِذْ» وَآخْتَرْ بِنَا مَتْلُو فِعْل بُنِيَا أَعْرِبْ، وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَذَّدَا جُمَل ٱلْآفْعَالِ كَـ«هُنْ إِذَا ٱعْتَلَى» تَفَرُق - أُضِيفَ (كِلْتَا، وَكِلَا)

٣٨٦ - وَٱلثَّانِيَ ٱجْرُزْ، وَٱنُّو (مِنْ) أَوْ (فِي) إِذَا ٣٨٧ - لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ، وَٱخْصُصْ أَوَّلَا ٣٨٨ - وَإِنْ يُشَابِهِ ٱلْمُضَافُ (يَفْعَلُ) ٣٨٩ - كَارُبٌ رَاجِينَا عَظِيم ٱلْأَمَل ٣٩٠ - وَذِي ٱلْإِضَافَةُ ٱسْمُهَا لَفْظِيَّهُ ٣٩١ - وَوَصْلُ (أَلْ) بِذَا ٱلْمُضَافِ مُغْتَفَرْ ٣٩٢ - أَوْ بِالَّذِي لَهُ أُضِيفَ ٱلنَّانِي ٣٩٣ - وَكُونُهَا فِي ٱلْوَصْفِ كَافِ إِنْ وَقَعْ ٣٩٤ - وَرُبِّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوْلًا ٣٩٥ - وَلَا يُضَافُ ٱسْمُ لِمَا بِهِ أَتَّحَدْ ٣٩٦ - وَبَعْضُ ٱلْأَسْمَاءِ يُنضَافُ أَبَدَا ٣٩٧ - وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْماً ٱمْتَنَعْ ٣٩٨ - كَ«وَخْدَ، لَبَّىٰ، وَدَوَالَىٰ، سَعْدَىٰي» ٣٩٩ - وَأَلْزَمُ وا إِضَافَةً إِلَى ٱلْجُمَال = ٤٠٠ - إِفْرَادُ (إِذْ)، وَمَا كَرْإِذْ) مَعْنَى كَرْإِذْ) ٤٠١ - وَٱبْنِ أَوَ ٱغْرِبْ مَا كَـ(إِذْ) قَدْ أُجْرِيَا ٤٠٢ - وَقَبْلَ فِعْلِ مُعْرَبِ أَوْ مُبْتَدَا ٤٠٣ - وَأَلْزَمُــوا (إِذَا) إِضَافَــةً إِلَى ٤٠٤ - لِمُفْهِم ٱثْنَيْنِ مُعَرَّفٍ - بِلَا

<sup>(</sup>١) هذا البيت مؤخّر في بعض النسخ عن البيت الذي يليه.

(أَيَّا)، وَإِنْ كَرَّرْتَهَا فَأُضِفِ = مَوْصُولَةً (أَيّاً)، وَبِٱلْعَكْس ٱلصَّفَة فَمُ طُلَقاً كَمِّلْ بِهَا ٱلْكَلَامَا وَنَصْبُ (غُدُوةٍ) بِهَا عَنْهُمْ نَدَرْ فَتْحُ، وَكَسْرٌ لِسُكُونٍ يَتَّصِلْ لَهُ أُضِيفَ نَاوِياً مَا عُدِمَا وَدُونُ)، وَٱلْجِهَاتُ أَيْضاً، وَ(عَلُ) (قَبْلاً)، وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرَا عَنْهُ فِي ٱلِأَعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا قَدْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدُّمَا مُمَاثِلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ كَحَالِهِ إِذَا بِهِ يَتَّصِلُ = مِـــــٰــل ٱلَّذِي لَهُ أَضَــفْــتَ ٱلْأَوَّلَا مَفْعُولاً أَوْ ظَرْفاً أَجِزْ، وَلَمْ يُعَبْ = بِأَجْنَبِي، أَوْ بِنَعْتِ، أَوْ نِدَا ٤٠٥ - وَلَا تُنضِفُ لِمُفْرَدِ مُعَرَّفِ = ٤٠٦ - أَوْ تَنُو ٱلْأَجْزَا، وَٱخْصُصَنْ بِٱلْمَعْرِفَة ٤٠٧ - وَإِنْ تَكُنْ شَرْطاً أُو ٱسْتِفْهَامَا ٤٠٨ - وَأَلْزَمُ وا إِضَافَةَ (لَدُنْ) فَجَرُ ٤٠٩ - وَمَعَ (مَعْ) فِيهَا قَلِيلٌ، وَنُقِلْ ١١٠ - وَٱضْمُمْ - بِنَاءً - (غَيْراً) أَنْ عَدِمْتَ مَا ٤١١ - (قَبْلُ) كَ(غَيْرُ، بَعْدُ، حَسْبُ، أَوَّلُ، ٤١٢ - وَأَعْرَبُوا نَصْبِاً إِذَا مَا نُكُرَا ٤١٣ - وَمَا يَلِي ٱلْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا ٤١٤ - وَرُبُّمَا جَرُوا ٱلَّذِي أَبْقَوْا كَمَا ٤١٥ - لَاكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا حُذِف ٤١٦ - وَيُحْذَفُ ٱلثَّانِي، فَيَبْقَى ٱلْأَوَّلُ = ٤١٧ - بشرط عَطْف وَإِضَافَة إِلَى ٤١٨ - فَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِ فِعْل مَا نَصَبْ = ٤١٩ - فَصْلُ يَمِينِ، وَٱضْطِرَاراً وُجِدَا

# ٣٠ - المُضَافُ إِلَى يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّم

لَمْ يَكُ مُعْتَلاً كَـ «رَامِ» وَ «قَـذَا» جَمِيعُهَا ٱلْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا ٱحْتُذِي مَا قَبْلَ وَاوِ ضُمَّ فَٱكْسِرْهُ يَهُنْ هُـ ذَيْ لِ ٱنْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ هُـ ذَيْ لِ ٱنْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ

٤٢٠ - آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا آكْسِرْ إِذَا
 ٤٢١ - أَوْ يَكُ كَ«ٱبْنَيْنِ» وَ«زَيْدِينَ» فَذِي
 ٤٢٢ - وَتُدْخَمُ ٱلْيَا فِيهِ وَٱلْوَاوُ، وَإِنْ
 ٤٢٣ - وَأَلِفاً سَلَمْ، وَفِي ٱلْمَقْصُورِ عَنْ

## ٣١ - إِعْمَالُ ٱلْمَصْدَرِ

٤٢٤ - بِفِعْلِهِ ٱلْمَصْدَرَ أَلْحِنْ فِي ٱلْعَمَلٰ مُضَافاً آوْ مُجَرَّداً أَوْ مَعَ (أَلْ)
 ٤٢٥ - إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ (أَنْ) أَوْ (مَا) يَحُلُّ مَحَلَهُ، وَلِأَسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلٰ
 ٤٢٦ - وَبَعْدَ جَرُهِ ٱلَّذِي أُضِيفَ لَهُ كَمْلُ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْعٍ عَمَلَهُ
 ٤٢٧ - وَجُرَّ<sup>(1)</sup> مَا يَتْبَعُ مَا جُرَّ، وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلِأَتْبَاعِ ٱلْمَحَلُ فَحَسَنْ

٣٢ - إِعْمَالُ ٱسْمِ ٱلْفَاعِلِ [، وَصِيَغِ ٱلْمُبَالَغَةِ، وَٱسْمِ ٱلْمَفْعُولِ [ ٢٠

إِنْ كَانَ عَن مُضِيهِ بِمَعْزِلِ
أَوْ نَفْيا أَوْ جَا صِفَة أَوْ مُسْنَدَا
فَيَسْتَحِتُّ ٱلْعَمَلُ ٱلَّذِي وُصِفْ
وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ ٱرْتُضِي
وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ ٱرْتُضِي
فِي كَثْرَةِ عَنْ فَاعِلِ بَدِيلُ
وَفِي كَثْرَةِ عَنْ فَاعِلِ بَدِيلُ
وَفِي (فَعِيلٍ) قَلْ ذَا وَ(فَعِلِ)
فِي ٱلْحُكْمِ وَٱلشُّرُوطِ حَيْثُمَا عَمِلُ
وَهُ وَ لِنَصْبِ مَا سِوَاهُ مُقْتَضِ (٣)
كَرْمُبْتَغِي جَاهٍ وَمَالاً مَن نَهَضْ»
يُعْطَى ٱسْمَ مَفْعُولٍ بِلَا تَفَاصُلِ (٤)

٤٢٨ - كَفِعْلِهِ آسْمُ فَاعِلٍ فِي ٱلْعَمَلِ
٤٢٩ - وَوَلِيَ ٱسْتِفْهَاماً ٱوْ حَرْفَ نِدَا
٤٣٠ - وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْدُوفِ عُرِفْ
٤٣١ - وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ (أَلَ) فَفِي ٱلْمُضِيُ
٤٣٢ - (فَعَّالُ)، آوْ (مِفْعَالُ)، آوْ (فَعُولُ)
٤٣٣ - فَيَسْتَجِقُ مَا لَهُ مِنْ عَمَلِ
٤٣٤ - وَمَا سِوَى ٱلْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُعِلٰ
٤٣٥ - وَٱنْصِبْ بِذِي ٱلْإِعْمَالِ تِلْواً وَٱخْفِضِ
٤٣٥ - وَٱخْونُ أَوِ ٱنْصِبْ تَابِعَ ٱلّذِي ٱنْخَفَضْ
٤٣١ - وَكُلُ مَا قُرْرَ لِأَسْمِ فَاعِلِ
٤٣٧ - وَكُلُ مَا قُرْرَ لِأَسْمِ فَاعِلِ

<sup>(</sup>١) فعل أمر، و«ما» مفعوله، وأجاز الشاطبي كونه فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول، و«ما» نائب عن الفاعل.

 <sup>(</sup>۲) زيادة مِنًا لأشتمال الباب عليهما.

<sup>(</sup>٣) حذف الياء أولى من إثباتها، وقد أثبتت في غالب النسخ.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بلا تَفَاضُل» تَمَّمَ به البيتَ، ويمكن الاُستغناء عنه لولا هذا.

٤٣٨ - فَهُوَ كَفِعْلٍ صِيغَ لِلْمَفْعُولِ فِي ٤٣٨ - وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى ٱسْمِ مُزتَفِعْ

مَعْنَاهُ كَـ «ٱلْمُعْطَى كَفَافاً يَكْتَفِي» مَعْنَاهُ كَـ «مَحْمُودُ ٱلْمَقَاصِدِ ٱلْوَرِغ»

#### ٣٣ - أَبْنِيَةُ ٱلْمَصَادِر

٤٤٠ - (فَعْلُ) قِيَاسُ مَصْدَر ٱلْمُعَدَّى ٤٤١ - وَ(فَعِلَ) ٱللَّازِمُ بَابُهُ (فَعَلَ) ٤٤٢ - وَ(فَعَلَ) ٱللَّازِمُ مِثْلَ «قَعَدَا» ٤٤٣ - مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْجِباً (فِعَالًا) ٤٤٤ - فَأُوَّلُ لِذِي ٱمْتِنَاع كَهِ أَبِي» ٥٤٥ - لِلدًّا (فُعَالٌ) أَوْ لِصَوْتٍ، وَشَمَل (١) ٤٤٦ - (فُعُولَةٌ) (فَعَالَةٌ) لِـ(فَعُلَا) ٤٤٧ - وَمَا أَتَى مُخَالِفًا لِمَا مَضَى ٤٤٨ - وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَةٍ مَقِيسُ ٤٤٩ - وَ«زَكْبِ تَـزْكِيَـةً»، وَ«أَجْمِلُا ٠٥٠ - وَ «ٱسْتَعِدِ ٱسْتِعَاذَةً»، ثُمَّ «أَقِمْ ٤٥١ - وَمَا يَلِي ٱلْآخِرُ مُدُّ وَٱفْتَحَا = ٤٥٢ - بِهَمْزِ وَصْلِ كَ«ٱصْطَفَى»، وَضُمَّ مَا ٣٥٥ - (فِعْلَالٌ) أَوْ (فَعْلَلَةٌ) لِـ (فَعْلَلَا) ٤٥٤ - لِـ (فَاعَلَ): ٱلْـ (فِعَالُ) وَٱلْـ (مُفَاعَلَهُ)

مِنْ ذِي تُللَّثِ مِنْ ذِي تُللَّثُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ ا كَــ«فَـرَح» وَكَــ«جَـوى» وَكَــ«شَـلَل» لَهُ (فُعُولُ) بِأَطْرَادٍ كَـ ﴿غَـدَا ﴾ أَوْ (فَعَلَاناً) - فَأَدْرِ - أَوْ (فُعَالًا) وَٱلنَّانِ لِلَّذِي ٱقْتَضَى تَفَلَّبَا سَيْراً وَصَوْتاً ٱلْ(فَعِيلُ) كَـ «صَهَل» كَ«سَهُلَ ٱلْأَمْرُ، وَزَيْدٌ جَزُلًا» فَبَابُهُ ٱلنَّفْلُ كَ "سُخْطِ" وَ"رِضَا" مَصْدَرُهُ (٢) كَ «قُدُسَ ٱلتَّقْدِيسُ» إِجْمَالَ مَنْ تَجَمُّلاً تَجَمُّلاً إِقَامَةً»، وَغَالِباً ذَا ٱلسَّا لَزِمْ مَعْ كَسْرِ تِلْوِ ٱلثَّاذِ مِمَّا ٱفْتُتِحَا = يَرْبَعُ فِي أَمْنَالِ: «قَدْ تَلَمْلَمَا» وَٱجْعَلْ مَقِيساً ثَانِياً لَا أَوَّلَا وَغَيْرُ مَا مَرَّ ٱلسَّمَاعُ عَادَلَهُ

<sup>(</sup>١) شمِل: من الباب الرابع بكسر الميم، وفيه لغة أخرى من باب (دَخَل)، أي: شَمَل.

<sup>(</sup>٢) ويجوز: «مَصْدَرهِ» بالجر على الإضافة، والرفع فيه أوْجَهُ.

٥٥٥ - وَ(فَعْلَةٌ) لِمَرَّةٍ كَ «جَلْسَه» دَوَ عَلَيْهِ بِأَلِمًا ٱلْمَرَّهُ دِي ٱلثَّلَاثِ بِٱلتًا ٱلْمَرَّهُ

وَ (فِعْلَةٌ) لِهَنِئَةِ كَ «جِلْسَهُ» وَشَذَّ فِيهِ هَنِئَةٌ كَ «ٱلْخِمْرَهُ»

#### ٣٤ - أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ ٱلْفَاعِلِينَ وَٱلْمَفْعُولِينَ

٢٥٧ - كَ(فَاعِلِ) صُغِ آسْمَ فَاعِلِ إِذَا
 ٢٥٨ - وَهُو قَلِيلٌ فِي (فَعُلْتُ) وَ(فَعِل)
 ٢٥٩ - وَ(أَفْعَلُ) (فَعُلَانُ) نَحُو: "أَشِرِ»
 ٢٦٠ - وَ(فَعُلُ) أُولَى وَ(فَعِيلٌ) بِـ(فَعُلْ)
 ٢٦١ - وَ(أَفْعَلُ) فِيهِ قَلِيلٌ وَ(فَعَلْ)
 ٢٦١ - وَزِنَـةُ ٱلْمُـضَارِعِ ٱسْمُ فَاعِلِ
 ٢٦٢ - مَعْ كَسْرِ مَثْلُو ٱلأَخِيرِ مُطْلَقًا
 ٢٦٤ - مَعْ كَسْرِ مَثْلُو ٱلأَخِيرِ مُطْلَقًا
 ٢٦٤ - وَإِنْ فَتَخْتَ مِنْهُ مَا كَانَ ٱنْكَسَر
 ٢٦٥ - وَفِي ٱسْمِ مَفْعُولِ ٱلثُلَاثِيُّ ٱطَّرَدُ
 ٢٦٥ - وَنَابَ نَقْلاً عَنْهُ ذُو (فَعِيلِ)
 ٢٦٥ - وَنَابَ نَقْلاً عَنْهُ ذُو (فَعِيلِ)

مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ كَهْغَذَا»
غَيْرَ مُعَدَى، بَلْ قِيبَاسُهُ (فَعِلْ) =
وَنَحُو: «صَدْيَانَ»، وَنَحْوُ: «اَلْأَجْهَرِ»
كَ «الطَّخْمِ» وَ «اَلْجَمِيلِ»، وَالْفِعْلُ «جَمُلْ»
وَبِسِوَى الْفَاعِلِ قَدْ يَغْنَى (فَعَلْ)
مِنْ غَيْرِ ذِي الشَّلَاثِ كَ «الْمُواصِلِ»
وَضَمَّ مِسِمٍ زَائِدٍ قَدْ سَبَقَا
صَارَ اسْمَ مَفْعُولِ كَمِنْلِ: «الْمُنتَظَرْ»
وَنَدُ (مَفْعُولِ) كَاتِ مِنْ «قَصَدْ»
زنَةُ (مَفْعُولِ) كَاتِ مِنْ «قَصَدْ»
نَحْوُ: «فَتَاةٍ - أَوْ فَتى - كَحِيلِ»

# ٣٥ - الصِّفَةُ ٱلْمُشَبَّهَةُ بِٱسْمِ ٱلْفَاعِلِ

٤٦٧ - صِفَةُ ٱسْتُحْسِنَ جَرُّ فَاعِلِ مَعْنَى بِهَا ٱلْمُشْبِهَةُ ٱسْمَ (١) ٱلْفَاعِلِ ٢٠٨ - وَصَوْغُهَا مِنْ لَازِمٍ لِحَاضِرِ كَهْ طَاهِرِ ٱلْقُلْبِ، جَمِيلِ ٱلظَّاهِرِ» \$ 17 - وَصَوْغُهَا مِنْ لَازِمٍ لِحَاضِرِ كَهْ طَاهِرِ ٱلْقُلْبِ، جَمِيلِ ٱلظَّاهِرِ» \$ 27 - وَعَمَلُ ٱسْمٍ فَاعِلِ ٱلْمُعَدَّى لَهَا عَلَى ٱلْحَدُ ٱلَّذِي قَدْ حُدًا

<sup>(</sup>١) «اسمَ» بالفتح: مفعول لاسم الفاعل قبله، وبالكسر: على الإضافة، وهو مرغوب عنه.

وَكَوْنُهُ ذَا سَبَيِيَّةٍ وَجَبْ ٤٧٠ - وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُجْتَنَبُ (١) وَدُونَ (أَلْ) - مَصْحُوبَ (أَلْ)، وَمَا أَتَّصَلْ = ٤٧١ - فَأَرْفَعْ بِهَا وَٱنْصِبْ وَجُرَّ - مَعَ (أَلْ) تَجْرُز بِهَا - مَعْ (أَلْ) - سُماً مِنْ (أَلْ) خَلَا = = ٤٧٢ - بِـهَا مُـضَافًا أَوْ مُـجَـرُّداً، وَلَا لَمْ يَخْلُ فَهُوَ بِٱلْجَوَاذِ وُسِمَا = ٤٧٣ - وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيهَا، وَمَا

#### ٣٦ - التَّعَجُبُ

٤٧٤ - بِـ (أَفْعَلَ) أَنْطِقْ بَعْدَ (مَا) تَعَجُّبَا أَوْ جِئْ بِـ (أَفْعِلْ) قَبْلَ مَجْرُورِ بِبَا ٥٧٥ - وَتِلْوَ (أَفْعَلَ) أَنْصِبَنَّهُ كَـ «مَا ٤٧٦ - وَحَذْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبْتَ ٱسْتَبخ ٤٧٧ - وَفِي كِلَا ٱلْفِعْلَيْنِ قِدْماً لَزِمَا ٤٧٨ - وَصُغْهُمَا مِنْ: ذِي ثَلَاثِ، صُرِّفًا، ٤٧٩ - وَغَيْرِ ذِي وَصْفِ يُضَاهِي «أَشْهَلَا»، ٠٨٠ - وَ«أَشْدِدَ» أَوْ «أَشَدَّ» أَوْ شِبْهُهُمَا ٤٨١ - وَمَصْدَرُ ٱلْعَادِمِ بَعْدُ يَنْتَصِبْ ٤٨٢ - وَبِٱلنُّدُورِ ٱحْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ ٤٨٣ - وَفِعْلُ هَلْذَا ٱلْبَابِ لَنْ يُقَدَّمَا مُسْتَعْمَلٌ، وَٱلْخُلْفُ فِي ذَاكَ ٱسْتَقَرُّ ٤٨٤ - وَفَصْلُهُ بِظَرْفِ أَوْ بِحَرْفِ جَرْ

أَوْفَى خَلِيلَيْنَا، وَأَصْدِقْ بِهِمَا إِنْ كَانَ عِنْدَ ٱلْحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحْ مَنْعُ تَصَرُّفٍ بِحُكُم حُتِمَا قَابِل فَضْل، تَمَّ، غَيْرِ ذِي ٱنْتِفَا وَغَيْر سَالِكِ سَبِيلَ (فُعِلَا) يَخْلُفُ مَا بَعْضَ ٱلشُّرُوطِ عَدِمَا وَبَعْدَ (أَفْعِلْ) جَرُّهُ بِٱلْبَا يَجِبْ وَلَا تَمْقِسْ عَلَى ٱلَّذِي مِنْهُ أَثِرْ مَعْمُ ولُهُ، وَوَصْلَهُ بِهِ (٢) ٱلْزَمَا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «يُجْتَنَبْ»، كذا عند الأزهري.

في بعض النسخ - كما عند ابن عقيل -: «بِ: مَا» أي: الْزَمْ وَصْلَهُ بـ«ما» التعجُّبية.

## ٣٧ - (نِعْمَ) وَ(بِئْسَ) وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا

(نِغمَ) وَ(بِئْسَ)، رَافِعَانِ أَسْمَيْنِ قَارَنَهَا كَ (نِغمَ عُقْبَى ٱلْكُرَمَا» مُمَيِّزٌ كَ (نِغمَ عُقْبَى ٱلْكُرَمَا» مُمميِّزٌ كَ (نِغمَ مَا يَقُوماً مَغشَرُهُ» فِي نَحْوِ: (نِغمَ مَا يَقُولُ ٱلْفَاضِلُ» فِي نَحْوِ: (انِغمَ مَا يَقُولُ ٱلْفَاضِلُ» أَوْ خَبَرَ ٱسْمٍ لَيْسَ يَبْدُو أَبُدَا كَ (الْعِلْمُ نِغمَ ٱلْمُقْتَنَى وَٱلْمُقْتَفَى» كَ (الْعِلْمُ نِغمَ ٱلْمُقْتَنَى وَٱلْمُقْتَفَى» مَنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَ (نِغمَ) مُسْجَلًا مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَ (نِغمَ) مُسْجَلًا وَإِنْ تُرِدْ ذَمّاً فَقُلْ: (الله حَبَّذَا» وَالْمُقْتَلَى بِرَادُ أَنْ فِهُو يُضَاهِي ٱلْمَثَلَا بِالْبَا، وَدُونَ (ذَا) ٱنْضِمَامُ ٱلْحَا كَثُورُ بِالْمَامُ ٱلْحَا كَثُورُ بِالْمَامُ ٱلْحَا كَثُورُ

٤٨٥ - فِعْ لَانِ غَيْرُ مُتَ صَرِّفَيْنِ لِمَا
٤٨٦ - مُقَارِنَيْ (أَلُ)، أَوْ مُضَافَيْنِ لِمَا
٤٨٧ - وَيَرْفَعَانِ مُضْمَراً يُفَسِّرُهُ
٤٨٨ - وَجَمْعُ تَمْيِيزِ وَفَاعِلِ ظَهَرْ
٤٨٨ - وَجَمْعُ تَمْيِيزِ وَفَاعِلِ ظَهَرْ
٤٨٨ - وَ(مَا) مُمَيُّزٌ، وَقِيلَ: فَاعِلُ،
٤٩٠ - وَيُذْكَرُ ٱلْمَخْصُوصُ بَعْدُ مُبْتَدَا
٤٩١ - وَإِنْ يُسَقَدَّمْ مُشْعِرَ بِهِ كَفَى
٤٩٢ - وَأَخْعُلْ كَ(بِئْسَ): (سَاءً)، وَأَخْعَلْ (فَعُلَا)
٤٩٣ - وَمَثْلُ (نِعْمَ): (حَبَّذَا)، ٱلْفَاعِلُ: (ذَا)
٤٩٤ - وَمَا سِوَى (ذَا) ٱلْمَخْصُوصَ أَيّا كَانَ، لَا
٤٩٥ - وَمَا سِوَى (ذَا) ٱلْوَفَعْ بِ(حَبُّ)، أَوْ فَجُرُ
٤٩٥ - وَمَا سِوَى (ذَا) ٱلْوَفَعْ بِ(حَبُّ)، أَوْ فَجُرُ

# ٣٨ - (أَفْعَلُ) ٱلتَّفْضِيل

(أَفْعَلَ) لِلتَّفْضِيلِ، وَأْبَ ٱللَّذْ أُبِيْ لِمَانِعٍ بِهِ إِلَى ٱلتَّفْضِيلِ صِلْ لِمَانِعٍ بِهِ إِلَى ٱلتَّفْضِيلِ صِلْ تَقْدِيراً ٱوْ لَفْظاً بِ(مِنْ) إِنْ جُرُدَا أَلْزِمَ تَلْذِيسِراً، وَأَنْ يُوحَدا أُلْزِمَ تَلْذِي مَعْرِفَهُ أُضِيفَ ذُو وَجُهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ

٤٩٦ - صُغْ مِنْ مَصُوعٍ مِنْهُ لِلتَّعَجُبِ وَصِلَ ٤٩٧ - وَمَا بِهِ إِلَى تَعَجُبِ وُصِلَ ٤٩٨ - وَ(أَفْعَلَ) ٱلتَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبُدَا ٤٩٨ - وَإِنْ لِمَنْكُودِ يُضَفْ، أَوْ جُرُدَا ٤٩٩ - وَإِنْ لِمَنْكُودِ يُضَفْ، أَوْ جُرُدَا ٥٠٠ - وَتِلْوُ (أَلْ) طِبْقٌ، وَمَا لِمَعْرِفَهُ

٥٠١ - هَاٰذَا إِذَا نَوَیْتَ مَعْنَی (مِنْ)، وَإِنْ
 ٥٠٢ - وَإِنْ تَکُنْ بِتِلْوِ (مِنْ) مُسْتَفْهِمَا
 ٥٠٣ - كَمِثْلِ: "مِمَّنْ أَنْتَ خَیْرٌ»، وَلَدَی
 ٥٠٥ - وَرَفْعُهُ ٱلطَّاهِرَ نَـزْرٌ، وَمَـتَی
 ٥٠٥ - کَـ الَنْ تَرَی فِی ٱلنَّاس مِنْ رَفِیقِ

لَمْ تَنْوِ فَهُ وَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ فَا لَمْ تَنْوِ فَهُ وَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ فَالَهُ مَا كُن أَبُدا مُ فَا لَمُ اللَّهُ مَا إِخْبَادٍ التَّقْدِيمُ نَزْداً وَرَدَا(۱) إِخْبَادٍ التَّقْدِيمُ نَزْداً وَرَدَا(۱) عَاقَبَ فِعْلاً فَكَثِيم نَزْداً فَرَدَا فَبَتَا عَاقَبَ فِعْلاً فَكَثِيم النَّبَتَا أَوْلَى بِهِ الْفَضْلُ مِن الصَّدِيقِ الْفَضْلُ مِن الصَّدِيقِ الْفَضْلُ مِن الصَّدِيقِ الْفَضْلُ مِن الصَّدِيقِ الْمُصَدِيقِ الْمُسَدِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُعِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُنْ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُلْمِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُ

#### ٣٩ - النَّعْتُ

٥٠٦ - يَتْبَعُ فِي ٱلْإِغْرَابِ ٱلْآسْمَاءَ ٱلْأُولَ ٥٠٧ - فَٱلنَّغْتُ تَابِعٌ مُتِمٌ مَا سَبَقْ ٥٠٨ - وَلَيْعُطُ (٢) فِي ٱلتَّغْرِيفِ وَٱلتَّنْكِيرِ مَا ٥٠٨ - وَلَيْعُطَ لَا ) فِي ٱلتَّغْرِيفِ وَٱلتَّنْكِيرِ مَا ٥٠٩ - وَهُوَ لَدَى ٱلتَّوْحِيدِ وَٱلتَّذْكِيرِ أَوْ ٥٠٥ - وَهُوَ لَدَى ٱلتَّوْحِيدِ وَٱلتَّذْكِيرِ أَوْ ٥٠٥ - وَٱنْعَتْ بِمُشْتَقُ كَ ﴿صَعْبٍ ﴾ وَ﴿ذَرِبُ ﴾ ٥١٠ - وَأَمْنَعُ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ ٱلطَّلَبِ ٥١٢ - وَأَمْنَعُ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ ٱلطَّلَبِ ٥١٢ - وَنَعْتُ وا بِمَضْدَرٍ كَثِيرَا ٥١٣ - وَنَعْتُ وا بِمَضْدَرٍ كَثِيرَا ٥١٤ - وَنَعْتُ مَعْمُولَى وَحِيدًى مَعْمَى مَعْمَى مَعْمَى مَعْمَى فَعْمَولَى وَحِيدَى مَعْمَى مُعْمَى مَعْمَى مَعْمَى مُعْمَى مَعْمَى مَعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مِعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مِعْمَى مُعْمَى مُعْمِي مُعْمَى مُعْمَى مُعْمِي مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمِي مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَى مُعْمِي مُعْمَى مُعْمُمْمِي مُعْمَى مُعْمَى مُعْمِي مُعْمِمْ مُعْمُولُ مُعْمَى مُعْمُمُولُ مُعْمِمُ مُعْمُولُ مُعْمِمْ مُعْمُمْمِ

نَعْتُ، وَتَوٰكِيدٌ، وَعَطْفٌ، وَبَدَلَ بِوَسْمِهِ أَوْ وَسْمِ مَا بِهِ أَعْتَلَقْ بِوَسْمِهِ أَوْ وَسْمِ مَا بِهِ أَعْتَلَقْ لِمَا تَلَا كَـ "أَمْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا" سِوَاهُمَا كَالْفِعْلِ، فَأَقْفُ مَا قَفَوْا وَشِبْهِهِ كَـ (ذَا)، وَ(ذِي)، وَٱلْمُنْتَسِب فَاعْطِيتُ مَا أُعْطِيتُهُ خَبَرًا وَإِنْ أَتَتْ فَأَلْقُولَ أَصْمِرْ تُصِبِ وَإِنْ أَتَتْ فَأَلْقُولَ أَصْمِرْ تُصِبِ فَالْقُولَ أَصْمِرْ تُصِبِ فَالْقَولَ أَصْمِرْ تُصِبِ فَالْقِولَ أَلْمُنْ فَاللَّهُ فَا إِذَا أَتَتَلَفَ فَا الْمُعْلِيدِ أَسْتِلْنَا الْمُنْفِقَا فَرَقْهُ اللَّهِ الْمَالِقُولَ أَصْمِرْ أَسْتِلْنَا الْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْدِ الْمُعْلَى اللَّهُ فَالْمُعِلْ الْمُنْسِمِ لِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْسِمِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

<sup>(</sup>۱) المثبت عند الأزهري: «وُجِدَا»، وقال: «في بعض النسخ: (وَرَدَا) مكان (وُجِدَا)»، وفي نسخة ابن الناظم: «وَرَدَا».

<sup>(</sup>٢) عند الأزهرى: «فَلْيُعْطَ».

<sup>(</sup>٣) ويجوز : «ونَعْتَ» بالنصب بفعل يُفَسِّره «فَرْقُهُ»، كذا عند المكودي.

٥١٦ - وَإِنْ نُعُوتُ كَثُرَتْ وَقَدْ تَلَتْ
 ٥١٧ - وَٱقْطَعْ أَو ٱتْبِعْ إِنْ يَكُنْ مُعَيَّنَا
 ٥١٨ - وَٱزْفَعْ أَوِ ٱنْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمِرًا
 ٥١٩ - وَمَا مِنَ ٱلْمَنْعُوتِ وَٱلنَّعْتِ عُقِلْ

مُفْتَ قِراً لِذِكْرِهِنَّ أَتْبِعَتْ بِدُونِهَا، أَوْ بَعْضَهَا (۱) أَقْطَعْ مُعْلِنَا مُبْتَدَأً أَوْ بَاصِباً لَنْ يَظْهَرَا مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِباً لَنْ يَظْهَرَا يَجُوزُ حَذْفُهُ، وَفِي ٱلنَّعْتِ يَقِلُ يُجُوزُ حَذْفُهُ، وَفِي ٱلنَّعْتِ يَقِلُ

#### ٤٠ - التَّوْكِيدُ

مَعَ ضَمِيدٍ طَهابَ قَ ٱلْمُؤَكِّدَا مَا لَيْسَ وَاحِداً تَكُنْ مُتَّيِعَا (كِلْتَا) (جَمِيعاً) بِٱلضَّمِيرِ مُوصَلا مِنْ "عَمَّ" فِي ٱلتَّوْكِيدِ مِثْلَ: "ٱلنَّافِلَهُ" مِنْ "عَمَّ" فِي ٱلتَّوْكِيدِ مِثْلَ: "ٱلنَّافِلَهُ" (جَمْعَاء) (أَجْمَعِينَ) ثُمَّ (جُمَعَا) وَعَنْ نُحَاةِ ٱلْبَصْرَةِ ٱلْمَنْعُ شَمِل وَعَنْ نُحَاةِ ٱلْبَصْرَةِ ٱلْمَنْعُ شَمِل عَنْ وَزْنِ (فَعْلَاءً) وَوَزْنِ (أَفْعَلَا) بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فَبَعْدَ ٱلْمُنْفَصِل = بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فَبَعْدَ ٱلْمُنْفَصِل = مُكَرَّراً كَقَوْلِكَ: "أَذَرُجِي ٱذْرُجِي ٱذْرُجِي"

<sup>(</sup>١) ذكر بعضهم جواز الجر: «بعضِها»، ورَدَّه المراديُّ وغيرُه.

<sup>(</sup>٢) ذكر الهواري أنه بفتح الهمزة: «أَكُدًا» فعل أمر، أي: أَكُدُنْ، ورجَّحه الأزهري.

<sup>(</sup>٣) ذكره الأزهري بالبناء للمفعول: «تُؤكَّد»، ثم قال: «ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل مسنَداً للمخاطَب» أي: تُؤكُّد، و«الضمير» يختلف إعرابه بحسب الفعل قبله، ناتب عن الفاعل، أو مفعول به.

٥٣١ - وَلَا تُعِدْ لَفْظَ ضَمِيرٍ مُتَّصِل
 ٥٣٢ - كَذَا ٱلْحُرُوفُ غَيْرَ<sup>(١)</sup> مَا تَحَصَّلَا
 ٥٣٣ - وَمُضْمَرَ<sup>(١)</sup> ٱلرَّفْع ٱلَّذِي قَدِ ٱنْفَصَل

إِلَّا مَعَ ٱللَّهٰ خِلْ ٱلَّذِي بِهِ وُصِلْ إِلَّا مَعَ ٱللَّهٰ خَلْ اللَّهُ عَمْ) وَكَ (بَعَلَى) أَكُذ بِهِ كُلَّ ضَهِيرٍ ٱتَّصَلْ أَكُذ بِهِ كُلَّ ضَهِيرٍ ٱتَّصَلْ

#### ٤١ - العَطْفُ

٥٣٥ - اَلْعَطْفُ إِمَّا: ذُو بَيَانِ، أَوْ نَسَقُ ٥٣٥ - فَذُو الْبَيَانِ: تَابِعٌ، شِبْهُ الصَّفَة، ٥٣٥ - فَذُو الْبَيَانِ: تَابِعٌ، شِبْهُ الصَّفَة، ٥٣٦ - فَأَوْلِيَهِ نَبْهُ مِنْ وِفَاقِ الْأَوَّلِ ٥٣٧ - فَفَدْ يَكُونَانِ مُنْكَرِيْنِ ٥٣٨ - وَصَالِحاً لِبَدَيِّةٍ يُدرَى ٥٣٨ - وَضَالِحاً لِبَدَيِّةٍ يُدرَى ٥٣٩ - وَنَحْوِ: "بِشْرِ» تَابِعِ ٣٥ (الْبَحْرِيُ» ٥٣٩ - وَنَحْوِ: "بِشْرِ» تَابِعِ ٣٥ (الْبَحْرِيُ»

وَٱلْغَرَضُ ٱلْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ حَقِيقَةُ ٱلْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةُ مَا مِن وِفَاقِ ٱلْأَوَّلِ ٱلنَّعْتُ وَلِي مَا مِن وِفَاقِ ٱلْأَوَّلِ ٱلنَّعْتُ وَلِي كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ فِي غَيْرِ نَحْوِ: "يَا غُلَامُ يَعْمُرَا" وَلَيْسَ أَنْ يُسْلِدَلَ بِالْمَرْضِيُ وَلَيْسَ أَنْ يُسْلِدَلَ بِالْمَرْضِي

## ٤٢ - عَطْفُ ٱلنَّسَقِ

٥٤٥ - تَالِ بِحَرْفِ مُتْبِعٍ: عَطْفُ ٱلنَّسَقْ كَ«ٱخْصُصْ بِوُدٌ وَثَنَاءِ مَنْ صَدَقْ»
 ٥٤١ - فَٱلْعَطْفُ مُطْلَقاً بِ وَاوِ (ثُمَّ) فَا (حَتَّى) (أَمَ) (أَوْ) كَ«فِيكَ صِدْقٌ وَوَفَا»
 ٥٤١ - وَأَتْبَعَتْ لَفْظاً فَحَسْبُ: (بَلْ) وَ(لَا) (لَّكِنْ) كَ«لَمْ يَبْدُ ٱمْرُو لَكِنْ طَلَا»
 ٥٤٣ - فَٱعْطِفْ بِوَاوِ سَابِقاً أَوْ لَاحِقًا - فِي ٱلْحُكْمِ - أَوْ مُصَاحِباً مُوَافِقًا

(١) جاء ضبطه بالرفع نعتاً لـ «الحروفُ»، وبالنصب على الاًستثناء.

 <sup>(</sup>٢) وذكروا أنه مرفوع على الأبتداء: «مُضْمَرُ»، وأنه يجوز نصبه بفعل محذوف يُفَسِّره «أَكُد به»، وهو
 الأرجح، وجاء ضبطه بالنصب في نسخة ابن الناظم.

 <sup>(</sup>٣) أُجِيز في «تابع» الجرُّ على أنه نعتُ لـ«بِشْرِ»، والنصبُ على أنه حالٌ منه.

٥٤٤ - وَٱخْصُصْ بِهَا عَطْفَ ٱلَّذِي لَا يُغْنِي مَتْبُوعُهُ كَـ«أَصْطَفَ هَـٰذَا وَٱبْنِي» وَ(ثُمُّ) لِلتَّرْتِيبِ بِٱنْفِصَالِ عَلَى ٱلَّذِي ٱسْتَقَرَّ أَنَّهُ ٱلصَّلَهُ يَكُونُ إِلَّا غَايَـةَ ٱلَّذِي تَلَا أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظِ (أَيُّ) مُغْنِيَة كَانَ خَفَا ٱلْمَعْنَى بِحَذْفِهَا أُمِنْ(١) إِنْ تَكُ مِمًا قُيدُتْ بِهِ خَلَتْ وَٱشْكُكْ، وَإِضْرَابْ بِهَا أَيْضاً نُمِيْ لَمْ يُلْفِ ذُو ٱلنُّطْقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا فِي نَحْو: «إِمَّا ذِي وَإِمَّا ٱلنَّائِيَة» نِدَاءَ أَوْ أَمْراً، أَوِ ٱلْسَبَاتَ لَكَ كَ الله أَكُنْ فِي مَرْبَع بَلْ تَيْهَا " فِي ٱلْخَبَرِ ٱلْمُثْبَتِ، وَٱلْأَمْرِ ٱلْجَلِيُ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ بِٱلضَّمِيرِ ٱلْمُنْفَصِلْ = فِي ٱلنَّظْم فَاشِياً، وَضَعْفَهُ أَعْتَقِدْ ضَمِيرِ خَفْضِ لَازِماً قَدْ جُعِلَا فِي ٱلنَّظْم وَٱلنَّفْرِ (٢) ٱلصَّحِيح مُثْبَتَا وَٱلْوَاوُ إِذْ لَا لَبْسَ، وَهْيَ ٱنْفَرَدَتْ =

٥٤٥ - وَٱلْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِأَتَّصَالِ ٥٤٦ - وَٱخْصُصْ بِفَاءٍ عَطْفَ مَا لَيْسَ صِلَهُ ٥٤٧ - بَغْضَاً بِـ(حَتَّى) أَعْطِفْ عَلَى كُلُّ، وَلَا ٥٤٨ - وَ(أَمْ) بِهَا ٱغْطِفْ إِثْرَ هَمْزِ ٱلتَّسُويَةُ ٥٤٩ - وَرُبَّمَا أُسْقِطَتِ ٱلْهَمْزَةُ إِنْ ٥٥٠ - وَبِٱنْقِطَاعِ وَبِمَعْنَى (بَل) وَفَتْ ٥٥١ - خَيْرْ، أَبِخ، قَسْمْ بِـ(أَوْ)، وَأَبْهِم ٥٥٢ - وَرُبِّمَا عَاقَبَتِ ٱلْوَاوَ إِذَا ٥٥٣ - وَمِثْلُ (أَوْ) فِي ٱلْقَصْدِ: (إِمَّا) ٱلثَّانِيَة ٥٥٤ - وَأَوْلِ (لَاكِنْ) نَفْياً أَوْ نَهْياً، وَ(لَا) ٥٥٥ - وَ(بَلْ) كَ(لَكِنْ) بَعْدَ مَصْحُوبَيْهَا ٥٥٦ - وَأَنْقُلْ بِهَا لِلثَّانِ حُكْمَ ٱلْأَوَّلِ ٥٥٧ - وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْع مُتَّصِلْ = ٥٥٨ - أَوْ فَاصِلِ مَا، وَبِلَا فَصْلِ يَرِدْ ٥٥٩ - وَعَوْدُ خَافِضِ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ٥٦٠ - وَلَيْسَ عِنْدِي لَازِماً؛ إِذْ قَدْ أَتَى ٥٦١ - وَٱلْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ

ذكر الأزهري أن هذا الفعل جاء في بعض النسخ بالبناء للفاعل: «أُمِنْ».

في بعض النسخ: «في النَّثر والنَّظْم» بالعكس.

عَامِلٍ مُزَالٍ قَدْ بَقِيٰ
 ٥٦٢ - بِعَطْفِ عَامِلٍ مُزَالٍ قَدْ بَقِيٰ
 ٥٦٣ - وَحَذْفَ مَتْبُوعٍ بَدَا هُنَا ٱسْتَبِخ
 ٥٦٤ - وَآغطِفْ عَلَى ٱسْمِ شِبْهِ فِعْلٍ فِعْلَا

مَعْمُ ولُهُ، دَفْعاً لِوَهْمِ أَتَّقِيٰ وَعَظْفُكَ ٱلْفِعْلَ عَلَى ٱلْفِعْلِ يَصِحُ وَعَخْساً ٱسْتَعْمِلْ تَجِذْهُ سَهْلًا

#### ٤٣ - البَـدُلُ

٥٦٥ - اَلتَّابِعُ اَلْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةِ وَاسِطَةِ مَا يَشْتَمِلَ عَلَيْهِ يُلْفَهِ ٥٦٦ - مُطَابِقاً، أَوْ بَغضاً، أَوْ مَا يَشْتَمِلَ عَلَيْهِ يُلْفَهِ ٥٦٧ - وَذَا لِلِإَضْرَابِ آغزُ إِنْ قَصْداً صَحِبْ وَدُونَ قَعِم ٥٦٨ - كَـ«زُرْهُ خَالِداً»، وَ«قَبْلُهُ ٱلْيَدَا» وَ«آغرِفهُ عَامِر مَا لَظَاهِرَ لَا تُسبِدلُهُ عَلَيْهِ مَا لَا تُسبِدلُهُ عَلَيْهِ مَا لَا تُسبِدلُهُ عَلَيْهِ مَا لَا تَسبِدلُهُ عَلَيْهِ مَا لَا تُسبِدلُهُ عَلَيْهِ مَا لَا تَسبِدلُهُ عَلَيْهِ مَا لَا تَسبِدلُهُ عَلَيْهِ مَا لَا تَسْبِدلُهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهُ مَنْ يَعِملُ مِنَ ٱلْهَمْ مَنْ يَعِملُ مِنَ ٱلْهِ عَلَى عَمْناً كَالْمَنْ مَا لَا اللَّهُ عَلَى عَمْناً كَاللَّهُ عَلَى عَمْناً كَالْمُ عَلَى عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَى عَمْناً كَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَى عَلِي اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَى عَرْاً كَالْمَالُولُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْلُ لَالْمُ عَلَى مِنَ ٱلْفِعْلِ كَامِنَ مَنْ يَلِيلُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْلُ لَا اللَّهُ عَلَى مَنْ الْفِعْلُ مَنْ الْفِعْلُ كَامَنَ عَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِي الْمَعْلَى مِنَ ٱلْفِعْلِ كَامِنَ الْمُنْ مَا لَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَى الْمَالِمُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْلُهُ الْمَالِلُهُ الْمَالُا الْمُعْلَى مِنَ ٱلْفِعْلُ كَامِلُولُ مَا لَهُ عَلَى الْمُعْلَى مَالِلُهُ عَلَى الْمُعْلَى مَا الْمُعْلِى الْمُعْلَى مَا الْمُعْلِ عَلَى الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلِى الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمِعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى

وَاسِطَةٍ هُ وَ ٱلْمُسَمَّى بَدُلَا عَلَيْهِ يُلْفَى، أَوْ كَمَعْطُوفِ بِد(بَلْ) وَدُونَ قَصَدِ غَلَطٌ بِهِ سُلِب وَ«ٱغْرِفْهُ حَقَّهُ»، وَ«خُذْ نَبْلاً مُدَى» تُسبِدله إلَّا مَا إِحَاطَة جَلَا كَـ "إِنَّكَ ٱبْتِهَاجَكَ ٱسْتَمَالًا» هَمْزاً كَ "مَنْ ذَا أَسَعِيدٌ أَمْ عَلِيْ؟» يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ»

#### ٤٤ - النَّــدَاءُ

٥٧٣ - وَلِلْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ (يَا)
٥٧٤ - وَالْهَمْزُ لِلدَّانِي، وَ(وَا) لِمَنْ نُدِبُ
٥٧٥ - وَغَيْرُ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا
٥٧٥ - وَذَاكَ فِي اسْمِ الْجِنْسِ وَالْمُشَارِ لَهُ
٥٧٧ - وَأَنْنِ الْمُعَرَّفَ الْمُنَادَى الْمُفْرَدَا
٥٧٨ - وَانْوِ انْضِمَامَ مَا بَنَوْا قَبْلَ النَّدَا

وَ(أَيْ) وَ(آ) كَذَا (أَيَا) ثُمَّ (هَيَا) أَوْ (يَا)، وَغَيْرُ (وَا) لَدَى ٱللَّبْسِ آجْتُنِب جَا مُسْتَغَاثاً قَدْ يُعَرَّى فَٱغلَمَا قَلَّ، وَمَنْ يَمْنَعْهُ فَٱنْصُرْ عَاذِلَهُ عَلَى ٱلَّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْ عُهِدَا وَلْيُجْرَ مُجْرَى ذِي بِنَاءٍ جُدُدَا ٥٧٩ - وَٱلْمُفْرَدَ ٱلْمَنْكُورَ وَٱلْمُضَافَا ٥٨٠ - وَنَحْوَ: «زَيْدٍ» ضُمَّ وَٱفْتَحَنَّ مِنْ ٥٨١ - وَٱلضَّمُّ إِنْ لَمْ يَلِ ٱلِـ(ٱبْنُ) عَلَمَا ٥٨٢ - وَأَضْمُمْ أَوِ ٱنْصِبْ مَا ٱضْطِرَاراً نُوْنَا ٥٨٣ - وَبِأَضْطِرَادِ خُصَّ جَمْعُ (٢) وَ(أَلْ) ٥٨٤ - وَٱلْأَكْثَرُ «ٱللَّهُمَّ» بِٱلتَّعْويض

وَشِبْهَهُ ٱنْصِبْ عَادِماً خِلَافَا أَوْ يَسِل ٱلِد(ٱبْسَ) عَسَلَمٌ قَسَدْ حُسِسَا مِمًا لَهُ ٱسْتِحْقَاقُ ضَمٌّ بُيُّنَا إِلَّا مَعَ «ٱللَّهِ» وَمَحْكِيُّ ٱلْجُمَلْ وَشَذَّ "يَا ٱللَّهُمَّ" فِي قَرِيضٍ

# ٥٤ - فَصْلُ (فِي تَابِع ٱلْمُنَادَى)

٥٨٥ - تَابِعَ (٢) ذِي ٱلضَّمُّ ٱلْمُضَافَ دُونَ (أَلْ) ٥٨٦ - وَمَا سِوَاهُ أَرْفَعْ أَوِ ٱنْصِبْ، وَٱجْعَلَا ٥٨٧ - وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ (أَلْ) مَا نُسِقًا ٨٨٥ - وَ(أَيُهَا) مَصْحُوبَ (أَلْ) بَعْدُ صِفَهْ ٥٨٩ - وَ(أَيُّهَا ذَا) (أَيُّهَا ٱلَّذِي) وَرَدْ ٥٩٠ - وَذُو إِشَارَةٍ كَرْأَيٍّ) فِي ٱلصَّفَة = ٥٩١ - فِي نَحْو: «سَعْدُ سَعْدَ ٱلأَوْسِ» يَنْتَصِبْ

أَلْزِمْهُ نَصْباً كَ ﴿أَزَيْدُ ذَا ٱلْحِيَلْ ﴾ كَمُسْتَقِلُ نُسَقًا وَبَدَلًا فَفِيهِ وَجُهَانِ، وَرَفْعٌ يُنْتَقَى يَلْزَمُ بِٱلرَّفْعِ لَدَى ذِي ٱلْمَعْرِفَهُ وَوَصْفُ (أَيُّ) بِسِوَى هَـٰذَا يُـرَدُّ إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفِيتُ ٱلْمَعْرِفَهُ = ثَانِ، وَضُمَّ وَٱفْتَحَ ٱوَّلاً تُصِبُ

<sup>(</sup>١) بفتح التاء مِن «وَهَنَ يَهِنُ» إذا ضَعُفَ، وفي رواية بالضم مِن «أَهَانَ» إذا أَذَلُ، أي: لا تُهنُ أَحَداً، وبالفتح في نسخة أبن الناظم.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يكون «خُصَّ» فعل أمر، وأن يكون ماضياً مبنياً للمفعول، فعلى الأول يكون «جَمْع» بالنصب على المفعولية، وعلى الثاني يكون نائباً عن الفاعل.

بالنصب على الاشتغال، ويجوز رفعه على الابتداء. (٣)

ويجوز: «مصحوبُ» بالرفع: اسم «يكن»، والمثبت بالنصب، وهو أَرْجَح. (٤)

# ٤٦ - المُنَادَى ٱلْمُضَافُ إِلَى يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّم

كَ ﴿ عَبْدِ، عَبْدِي، عَبْدَ، عَبْدَا، عَبْدِيا ﴾ في: ﴿ يَا أَبْنَ عَمْ - لَا مَفَرُ ﴾ في: ﴿ يَا أَبْنَ عَمْ - لَا مَفَرُ ﴾ وَأَكْسِرْ أَوِ ٱفْتَحْ، وَمِنَ ٱلْيَا ٱلتَّا عِوَضْ

٥٩٢ - وَٱجْعَلْ مُنَادى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا
 ٥٩٣ - وَفَتْحُ ٱوْ كَسْرٌ وَحَذْفُ ٱلْيَا ٱسْتَمَرُ
 ٥٩٤ - وَفِي ٱلنَّدَا «أَبَتِ، أُمَّتِ» عَرَضْ

### ٤٧ - أَسْمَاءُ لَازَمَتِ ٱلنَّدَاءَ

(لُؤْمَانُ، نَـوْمَانُ) كَـذَا، وَأَطَّـرَدَا = وَٱلْأَمْـرُ هَــٰكَـذَا مِـنَ ٱلـثُــلَاثِـيُّ وَٱلْأَمْـرُ هَــٰكَـذَا مِـنَ ٱلـثُــلَاثِـيُّ وَلَا تَقِسْ، وَجُرَّ فِي ٱلشِّعْرِ (فُلُ)

٥٩٥ - وَ(فُلُ) بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِٱلنَّدَا
 ٥٩٦ - فِي سَبٌ ٱلأنشَى وَزْنُ (يَا خَبَاثِ)
 ٥٩٧ - وَشَاعَ فِي سَبٌ ٱلذُّكُورِ (فُعَلُ)

### ٤٨ - اَلِأَسْتِغَاثَـةُ

بِٱللَّامِ مَفْتُوحاً كَـ "يَا لَلْمُرْتَضَى" وَفِي سِوَى ذَٰلِكَ بِٱلْكَسْرِ ٱلْتِيَا وَمِنْ لُهُ ٱسْمٌ ذُو تَعَجُبِ أَلِفَ ٥٩٨ - إِذَا ٱسْتُغِيثَ آسْمٌ مُنَادَى خُفِضَا ٥٩٩ - وَٱفْتَحْ مَعَ ٱلْمَعْطُوفِ إِنْ كَرَرْتَ (يَا) ٦٠٠ - وَلَامُ مَا ٱسْتُغِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفْ

#### ٤٩ - النُّدبَةُ

نُكُرَ لَمْ يُنْدَب، وَلَا مَا أَبْهِمَا كَ «بِئْرَ زَمْزَمٍ» يَلِي «وَا مَنْ حَفَرْ» مَتْلُوهُا إِنْ كَانَ مِشْلَهَا حُذِفْ ٦٠١ - مَا لِلْمُنَادَى ٱلْجَعَلْ لِمَنْدُوبٍ، وَمَا
 ٦٠٢ - وَيُنْدَبُ ٱلْمَوْصُولُ بِٱلَّذِي ٱشْتَهَرْ
 ٦٠٣ - وَمُنْتَهَى ٱلْمَنْدُوبِ صِلْهُ بِٱلْأَلِفْ

٦٠٤ - كَذَاكَ تَنْوِينُ ٱلَّذِي بِهِ كَمَلُ
 ٦٠٥ - وَٱلشَّكُلُ حَثْماً أَوْلِهِ مُجَانِسَا
 ٦٠٦ - وَوَاقِفاً زِدْ هَاءَ سَكْتِ إِنْ تُرِدْ
 ٦٠٧ - وَقَائِلٌ: «وَا عَبْدِيَا، وَا عَبْدَا»

مِنْ صِلَةِ أَوْ غَيْرِهَا، نِلْتَ ٱلأَمَلُ إِنْ يَكُنِ ٱلْأَمَلُ إِنْ يَكُنِ ٱلْفَتْحُ بِوَهْمٍ لَابِسَا وَإِنْ تَشَأْ فَٱلْمَدُ(١)، وَٱلْهَا لَا تَزِدْ مَنْ فِي ٱلنَّدَا ٱلْبَا ذَا سُكُونِ أَبْدَى

### ٥٠ - التَّرْخِسيمُ

٦٠٨ - تَرْخِيماً ٱخذِف آخِرَ ٱلْمُنَادَى
٦٠٩ - وَجَوْزَنْهُ مُطْلَقاً فِي كُلُّ مَا
= ١١٠ - بِحَذْفِهَا وَفُرْهُ بَغَدُ، وَٱخْطُلَا
٦١١ - إِلَّا ٱلرُّبَاعِيَّ فَمَا فَوْقُ، ٱلْعَلَمٰ،
٦١٢ - إلَّا ٱلرُّبَاعِيَّ فَمَا فَوْقُ، ٱلْعَلَمٰ،
ع ٦١٢ - وَمَعَ ٱلآخِرِ ٱخذِفِ ٱلذِي تَلَا
١١٤ - أَزْبَعَةً فَصَاعِداً، وَٱلْخُلْفُ فِي
١١٤ - وَٱلْعَجُزَ ٱخذِف مِنْ مُرَكِّبٍ، وَقَلْ
١١٥ - وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ(٣) مَا حُذِف
١١٥ - وَأَجْعَلْهُ - إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْدُوفاً أَنْ اللَّوَالِ فِي "ثَمُودَ»: "يَا
١١٧ - فَقُلْ عَلَى ٱلْأَوَّلِ فِي "ثَمُودَ»: "يَا

كَ "يَا سُعَا" فِيمَنْ دَعَا "سُعَادَا" أَنْتُ بِالْهَا، وَالَّذِي قَدْ رُخْمَا = تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَلْذِهِ الْهَا قَدْ خَلَا تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَلْذِهِ الْهَا قَدْ خَلَا دُونَ إِضَافَةٍ، وَإِسْنَادِ مُتَمُ (٢) لَوْنَ إِضَافَةٍ، وَإِسْنَادِ مُتَمُ (٢) إِنْ زِيدَ لَيْنَا سَاكِنَا مُكَمِّلًا = وَاو وَيَاءٍ بِهِمَا فَتْحُ قُفِي وَاو وَيَاءٍ بِهِمَا فَتْحُ قُفِي وَاو وَيَاءٍ بِهِمَا فَتْحُ قُفِي تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَا عَمْرُو نَقَل تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَا عَمْرُو نَقَل فَالْبَاقِيَ السَتَعْمِلُ بِمَا فِيهِ أَلِف فَالْبَاقِيَ السَتَعْمِلُ بِمَا فِيهِ أَلِف لَوْ كَانَ بِآلاَخِرِ وَضَعا تُمُمَا فِيهِ أَلِف ثَمُو"، وَ"يَا ثَمِي "عَلَى الثَّانِي بِيَا فَمَى"، وَ"يَا ثَمِي "عَلَى الثَّانِي بِيَا

<sup>(</sup>١) فالمَدِّ: مفعول به، و «الها»: معطوف على «المَدَّ»، وفي نسخة أبن الناظم بالرفع: «فالمَدُّ»: مبتدأ، والخبر تقديره: «كافي».

<sup>(</sup>٢) جاء في بعض النسخ بكسر التاء اسم فاعل، وفي بعضها الآخر بفتحها اسم مفعول.

<sup>(</sup>٣) عند السيوطي والمرادي والمكودي: «حَذْفِ»، من غير تنوين.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: «إن لَمْ يُنْوَ محذوفٌ».

٦١٨ - وَٱلْتَزِمِ ٱلْأَوَّلَ فِي كَـ «مُسْلِمَهُ» وَجَوْزِ ٱلْوَجْهَيْنِ فِي كَـ «مَسْلَمَهُ»
 ٦١٩ - وَلِأَضْطِرَادِ رَخَّمُوا دُونَ نِـدَا مَا لِلنَّدَا يَضْلُحُ نَحْوُ: «أَحْمَدَا»

### ٥١ - ٱلِآخْتِصَاصُ

٦٢٠ - اَلِأَخْتِصَاصُ كَنِداء دُونَ (يَا)
 ٦٤٠ - اَلِأَخْتِصَاصُ كَنِداء دُونَ (أَيُّ) تِلْوَ(أَلْ)
 ٢٢٠ - وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ (أَيُّ) تِلْوَ(أَلْ)
 ٢٢١ - وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ (أَيُّ) تِلْوَ(أَلْ)

### ٥٢ - التَّحْذِيرُ وَٱلْإِغْرَاءُ

7۲۲ - «إِيَّاكَ وَٱلشَّرَّ» وَنَحْوَهُ نَصَبْ مُحَذُّرٌ بِمَا ٱسْتِتَارُهُ وَجَبْ
7۲۲ - وَدُونَ عَظْفِ ذَا لِرالِيًّا) ٱنْسُبْ، وَمَا سِواهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا
7۲۶ - إلَّا مَعَ ٱلْعَظْفِ، أَوِ ٱلتَّكْرَادِ كَاللَّفَيْغَمَ ٱلضَّيْغَمَ يَا ذَا ٱلسَّادِي،
7۲۵ - وَشَلَّدٌ (إِيَّا)، وَ(إِيَّاهُ) أَشَلُ وَعَنْ سَبِيلِ ٱلْقَصْدِ مَنْ قَاسَ ٱنْتَبَذْ مَعْرَى بِهِ فِي كُلُّ مَا قَدْ فُصَّلَا مُعْرَى بِهِ فِي كُلُ مَا قَدْ فُصَّلَا

## ٥٣ - أَسْمَاءُ ٱلْأَفْعَالِ وَٱلْأَصْوَاتُ (١)

٦٢٧ - مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَ (شَتَّانَ) وَ (صَهْ) هُو ٱسْمُ فِعْلِ، وَكَذَا (أَوَّهْ) وَ (مَهْ)
 ٦٢٨ - وَمَا بِمَعْنَى (أَفْعَلْ) كَ (آمِينَ) كَثُرْ وَغَيْرُهُ كَ (وَيْ) وَ (هَيْهَاتَ) نَرُرْ
 ٦٢٩ - وَٱلْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ (عَلَيْكَا) وَهَلْكَذَا (دُونَـكَ) مَعْ (إِلَيْكَا)
 ٦٣٠ - كَذَا (رُوَيْدَ، بَلْهُ) نَاصِبَيْنِ وَيَعْمَلَانِ ٱلْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ

<sup>(</sup>١) بالرفع عطفاً على «أسماءً»، وبالجر عطفاً على «الأفعالِ».

٦٣١ - وَمَا لِمَا تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلٰ
 ٦٣٢ - وَٱخكُمْ بِتَنْكِيرِ ٱلَّذِي يُنَوَّنُ
 ٦٣٣ - وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لَا يَغْفِلُ
 ٦٣٤ - كَذَا ٱلَّذِي أَجْدَى حِكَايَةً كَ (قَبْ)

لَهَا، وَأَخُرْ مَا لِذِي (١) فِيهِ ٱلْعَمَلُ مِنْهَا، وَتَعْرِيفُ سِوَاهُ بَئِنُ مِنْهَا، وَتَعْرِيفُ سِوَاهُ بَئِنُ مِنْ مُشْبِهِ ٱسْمِ ٱلْفِعْلِ صَوْتاً يُجْعَلُ وَأَلْزَمْ بِنَا ٱلنَّوْعَيْنِ فَهْوَ قَدْ وَجَبْ

#### ٤٥ - نُونَا ٱلتَّوْكِيدِ

٦٣٥ - لِلْفِعْلِ تَوْكِيدٌ بِنُونَيْنِ هُمَا كَنُونَ وَ ١٣٦ - يُؤكِّدَانِ (اَفْعَل) وَ(يَفْعَل) اَتِيَا ذَا طَاَ ١٣٧ - أَوْ مُشْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلًا وَقَلَ اَلَيْ ١٣٧ - أَوْ مُشْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلًا وَقَلَ اَ ١٣٨ - وَغَيْرِ (إِمَّا) مِنْ طَوَالِبِ الْجَزَا، وآخِرَ ١٣٩ - وَاَشْكُلهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْنِ بِمَا جَانَ ١٣٩ - وَالْمُضْمَر اَخْذِفَتُهُ إِلَّا الْأَلِف، وَإِنْ يَ ١٤٩ - وَالْمُضْمَر اَخْذِفَتُهُ إِلَّا الْأَلِف، وَإِنْ يَ ١٤٩ - وَالْمُضْمَر اَخْذِفَتُهُ مِنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ، وَفِي وَادٍ وَا كَالَاقِ ١٤٩ - وَالْمَنْ مُنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ، وَفِي وَادٍ وَا كَالَاقِ ١٤٩ - وَالْمَنْ مُنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ، وَفِي وَادٍ وَمَ ١٤٩ - وَالْمَنْ مُنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ، وَفِي وَادٍ وَمَ ١٤٩ - وَالْمَنْ مُنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ، وَفِي اللّهَ عَنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ، وَفِي اللّهَ الْوَاقِ ١٤٩ - وَالْمَنْ مَقَعْ خَفِيفَةٌ (٣) بَعْدَ ٱلْأَلِف الْكِنْ لَكِنْ الْحَالَ فِعْمَا أَلْكُلْمِ وَلَا الْمُلْكِلُمْ وَلَا الْمُلْمِ الْمُؤْكِدَا فِعْا الْمُؤْكِدَا فِعْا أَلْفَ لَا عَلْمَا الْمُؤْكِدَا فِعْا فَعْمَا الْمُؤْكِدَا فِعْا فَعْالَالُهُ الْمُعْلَالُونَ الْمُؤْكَدَا فِعْالَى مُنْ رَافِع مَا الْمَاقِكُدَا فِعْ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُمْرِيَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقَالَالِهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْ

كَنُونَي «آذْهَبَنَّ وَآقْصِدَنْهُ مَا» ذَا طَلَب، أَوْ شَرَطاً (آمًا) تَالِيَا = وَقَلَّ بَغَدَ (مَا) وَ(لَمْ)، وَبَغَدَ (لَا) = وَآخِرَ ٱلْمُؤَكِّدِ آفْتَخ كَ «آبُرُزَا» جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكٍ قَدْ عُلِمَا وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ ٱلْفِعْلِ أَلِفْ = وَالْوَاوِ - يَاءً كَ «آسْعَيَنَ سَعْيَا» وَالْوَاوِ - يَاءً كَ «آسْعَيَنَ سَعْيَا» وَاوِ وَيَا شَكُلُ مُجَانِسٌ قُفِيْ وَوَ وَيَا شَكُلُ مُجَانِسٌ قُفِيْ قَوْمُ (٢) ٱخْشُونُ» وَآضَمُمْ، وَقِسْ مُسَوِّيَا لَلْكِنْ شَدِيدَةً (٣)، وَكَسْرُهَا أَلِفْ فِعْلاً إِلَى نُونِ ٱلْإِنَاثِ أَسْنِدَا فِعْلاً إِلَى نُونِ ٱلْإِنَاثِ أَسْنِدَا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: ﴿لِذَا ﴾ وانظر إعراب الألفية للأزهري ص/١٢٩ ففيه خلاف في «ما»، وقال المكودي: ﴿ولو قال: (وأَخْر الذي فيه العَمَلُ) لكان أجود».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «قَوْم» بالكسرة؛ دليلاً على الياء المحذوفة للتخفيف.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: «خفيفةً» «شديدةً» بالنصب على الحال.

٦٤٦ - وَٱخْذِفْ خَفِيفَةً لِسَاكِنِ رَدِفْ ٦٤٧ - وَٱزْدُدْ إِذَا حَذَفْتَهَا فِي ٱلْوَقْفِ مَا ٦٤٨ - وَٱلْدِلَنْهَا بَعْدَ فَنْح ٱلِفَا

وَبَعْدَ غَيْرِ فَتْحَةِ إِذَا تَقِفُ مِنْ أَجْلِهَا فِي ٱلْوَصْلِ كَانَ عُدِمَا وَقُفاً كَمَا تَقُولُ فِي "قِفَنْ": "قِفَا»

## ٥٥ - مَا لَا يَنْصَرفُ

مَعْنِى بِهِ يَكُونُ ٱلْإَسْمُ أَمْكَنَا صَرْفَ ٱلَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ مِنْ أَنْ يُرَى بِتَاءِ تَأْنِيثِ خُتِمْ مَمْنُوعَ تَأْنِيثِ بِتَا كَ "أَشْهَلَا" كَــ«أَرْبَـع»، وَعَــارِضَ ٱلْإِسْــمِــيّــهُ فِي ٱلْأَصْل وَصْفاً ٱنْصِرَافُهُ مُنِعْ مَصْرُوفَةً، وَقَدْ يَنَلْنَ ٱلْمَنْعَا فِي لَفْظِ (مَنْنَى، وَثُلَاثَ، وَأُخَز) مِنْ وَاحِدٍ لِأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَا أَوِ ٱلْ(مَفَاعِيلَ) بِمَنْع كَافِلَا رَفْعاً وَجَراً أَجْرِهِ كَــ «سَارِي» شَبَهُ ٱقْتَضَى عُمُومَ ٱلْمَنْع بِهِ فَالْإِنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقُ تَرْكِيبَ مَزْجِ نَحْوُ: «مَعْدِ يكَرِبَا» كَ «غَطَفَانَ» وَ كَ «أَصْبَهَانَا»

٦٤٩ - اَلصَّرْفُ تَنْوِينٌ أَتَى مُبَيِّنَا ٦٥٠ - فَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ مُطْلَقاً مَنَعْ ٦٥١ - وَزَائِدَا (فَعْلَانَ) فِي وَضْفِ سَلِمْ ٦٥٢ - وَوَضَفٌ أَصْلِقٌ وَوَزْنُ (أَفْعَلَا) ٦٥٣ - وَٱلْغِيَنَ عَارِضَ ٱلْوَصْفِيَّة ٦٥٤ - فَٱلْداَدْهَمُ»: ٱلْقَيْدُ؛ لِكُونِهِ وُضِعْ ٦٥٥ - وَ«أَجْدَلُ، وَأَخْيَلُ، وَأَفْعَى» ٦٥٦ - وَمَنْعُ عَذْلِ مَعَ وَضْفِ مُعْتَبَرْ ٦٥٧ - وَوَزْنُ (مَثْنَى، وَثُلَاثَ) كَهُمَا ٦٥٨ - وَكُنْ لِجَمْع مُشْبِهِ (مَفَاعِلًا) ٦٥٩ - وَذَا أَعْتِلَالٍ مِنْهُ كَأَلْ ﴿ جَوَارِي ﴾ ٦٦٠ - وَلِ "سَرَاوِيلَ" بِهَـٰذَا ٱلْجَـمْع ٦٦١ - وَإِنْ بِهِ سُمِّيَ أَوْ بِمَا لَحِقْ ٦٦٢ - وَٱلْعَلَمَ ٱمْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكِّبًا ٦٦٣ - كَـذَاكَ حَـاوي زَائِدَيْ (فَعَـلَانَـا)

وَشَرْطُ مَنْعِ ٱلْعَارِ كَوْنُهُ ٱرْتَقَى = أَوْ «زَيْدِ» ٱسْمَ أَمْرَأَةِ لَا ٱسْمَ ذَكَرْ وَعُجْمَةً كَاهِنْدَ»، وَٱلْمَنْعُ أَحَقُ زَيْدِ عَلَى ٱلظُّلَاثِ صَرْفُهُ ٱمْتَنَعْ أَوْ غَالِبِ كَاللَّهُ مَدٍ» وَ«يَعْلَى» أَوْ غَالِبِ كَاللَّهُ أَخْمَدٍ» وَ«يَعْلَى» أَوْ غَالِبِ كَاللَّهُ وَسَعْلَى» وَهَالِبِ كَاللَّهُ وَلَيْسَ يَنْصَرِفُ زِيدَتُ لِإِلْحَاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفُ زِيدَتُ لِإِلْحَاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفُ كَاللَّهُ وَكِيدٍ أَوْ كَاللَّهُ عَلَى» كَاللَّهُ وَلِيدٍ أَوْ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيدٍ أَوْ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيدٍ أَوْ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيدٍ أَوْ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيدٍ أَوْ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْ

# ٥٦ - إِعْرَابُ ٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ: [الرَّفْعُ، وَٱلْنَصْبُ]

مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كَ "تَسْعَدُ" (١)

لا بَعْدَ عِلْمٍ، وَٱلَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ =

تَخْفِيفَهَا مِنْ (أَنَّ) فَهْوَ مُطَرِدُ

(مَا) أُخْتِهَا حَيْثُ ٱسْتَحَقَّتْ عَمَلا

إِنْ صُدُرَتْ وَٱلْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلا =

٦٧٦ - إِنْفَعْ مُسْضَارِعاً إِذَا يُسجَرَّدُ
٦٧٧ - وَبِ(لَنِ) أَنْصِبْهُ وَ(كَيْ)، كَذَا بِ(أَنْ)
= ٦٧٨ - فَٱنْصِبْ بِهَا، وَٱلرَّفْعُ صَحِّحْ، وَٱعْتَقِدْ
٦٧٩ - وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ (أَنْ) حَمْلاً عَلَى
٦٨٠ - وَنَصَبُوا بِ(إِذَنِ) ٱلْمُسْتَقْبَلَا

<sup>(</sup>١) ذكر المكودي أنه يجوز ضبطه بالبناء للمفعول: «تُسْعَدُ».

إِذَا (إِذَنْ) مِنْ بَعْدِ عَظْفٍ وَقَعَا إظْهَارُ (أَنْ) نَاصِبَةً، وَإِنْ عُدِمْ = وَبَعْدَ نَفْي (كَانَ) حَتْماً أُضْمِرًا مَوْضِعِهَا (حَتَّى) أَوِ (ٱلَّا) (أَنْ) خَفِيْ حَتْمٌ كَاجُدْ حَتَّى تَسُرُّ ذَا حَزَنَا بِهِ أَرْفَعَنَّ، وَأَنْصِبِ ٱلْمُسْتَقْبَلَا مَخْضَيْن (أَنْ) وَسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ كَ اللَّا تَكُنْ جَلْداً وَتُظْهِرَ (٢) ٱلْجَزَعْ » إِنْ تَسْقُطِ (٣) ٱلْفَا وَٱلْجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ (إِنْ) قَبْلَ (لَا) دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ تَنْصِبْ جَوَابَهُ، وَجَزْمَهُ ٱقْبَلَا كَنَصْبِ مَا إِلَى ٱلتَّمَنِّي يَنْتَسِبْ تَنْصِبُهُ (أَنْ) ثَابِتاً أَوْ مُنْحَذِفْ مَا مَرَّ، فَأَقْبَلْ مِنْهُ مَا عَذْلٌ رَوَى

= ٦٨١ - أَوْ قَبْلَهُ ٱلْيَمِينُ، وَٱنْصِبْ وَٱرْفَعَا ٦٨٢ - وَبَسِيْنَ (لَا) وَلَام جَسِرٌ ٱلْتُسْزِمْ = ٦٨٣ - (لَا) فَ (أَنَ) أَعْمِلْ مُظْهِراً أَوْ مُضْمِرَا (١)، ٦٨٤ - كَذَاكَ بَعْدَ (أَوْ) إِذَا يَصْلُحُ فِي ٥٨٥ - وَبَعْدَ (حَتَّى) هَلْكَذَا إِضْمَارُ (أَنْ) ٦٨٦ - وَتِلْوَ(حَـتَّـى) حَـالاً أَوْ مُـؤَوَّلا ٦٨٧ - وَيَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْي أَوْ طَلَبْ ٦٨٨ - وَٱلْوَاوُ كَٱلْفَا إِنْ تُفِدْ مَفْهُومَ (مَعْ) ٦٨٩ - وَبَعْدَ غَيْرِ ٱلنَّفْي جَزْماً أَعْتَمِدْ ٦٩٠ - وَشَرْطُ جَزْم بَعْدَ نَهْي أَنْ تَضَعْ ٦٩١ - وَٱلْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ (ٱفْعَلَ) فَلَا ٦٩٢ - وَٱلْفِعْلُ بَعْدَ ٱلْفَاءِ فِي ٱلرَّجَا نُصِبْ ٦٩٣ - وَإِنْ عَلَى أَسْم خَالِصٍ فِعْلُ عُطِفْ ٦٩٤ - وَشَذَّ حَذْفُ (أَنْ) وَنَصْبٌ فِي سِوَى

# ٥٧ - عَوَامِلُ ٱلْجَزْم

٦٩٥ - بِ (لَا) وَلَامٍ طَالِباً ضَعْ جَزْمًا فِي ٱلْفِعْلِ هَاكَذَا بِ (لَـمُ) وَ(لَمَّا)

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «مُظْهَراً أَوْ مُضْمَراً» اسما مفعول.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «تُضْمِرَ» بالضاد والميم، وعند الأزهري «تظهر» أنسب.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: «تُشقِطِ» بضم التاء وكسر القاف، وهي كذلك في نسخة ابن الناظم.

أَيُّ، مَتَى، أَيَّانَ، أَيْنَ، إِذْ مَا = كَ (إِنْ)، وَبَاقِي ٱلْأَدَوَاتِ أَسْمَا يَسْلُو ٱلْجَزَاءُ، وَجَوَاباً وُسِمَا تُلْفِيهِ مَا، أَوْ مُتَخَالِفَيْن وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِع وَهَنْ شَرْطاً لِـ(إِنْ)، أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ كَ«إِنْ تَجُدْ إِذاً لَنَا مُكَافَأَهْ» بِٱلْفَا أَوِ ٱلْوَاوِ بِتَثْلِيثِ (١) قَمِنَ أَوْ وَاوِ أَنْ بِٱلْجُمْلَتَيْنِ ٱكْتُنِفَا(") وَٱلْعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إِنِ ٱلْمَعْنَى فُهِمْ جَوَابَ مَا أَخُرْتَ، فَهُوَ مُلْتَزَمْ فَٱلشَّرْطَ رَجُحْ مُطْلَقاً بِلَا حَذَرْ شَـرْطُ بِـلَا ذِي خَـبَـرِ مُـقَـدُم

٦٩٦ - وَٱجْزِمْ بِـ(إِنْ، وَمَنْ، وَمَا، وَمَهْمَا، = ٦٩٧ - وَحَيْثُمَا، أَنَّى)، وَحَرْفُ: (إِذْ مَا) ٦٩٨ - فِعْلَيْنِ يَقْتَضِينَ: شَرْطٌ قُدُمِا ٦٩٩ - وَمَاضِيَيْنِ، أَوْ مُضَارِعَيْنِ ٧٠٠ - وَبَعْدَ مَاضِ رَفْعُكَ ٱلْجَزَا حَسَنْ ٧٠١ - وَٱقْرُنْ بِفَا حَتْماً جَوَاباً لَوْ جُعِلْ ٧٠٢ - وَتَخْلُفُ ٱلْفَاءَ (إِذَا) ٱلْمُفَاجَأَهُ ٧٠٣ - وَٱلْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ ٱلْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ ٧٠٤ - وَجَزْمُ أَوْ نَصْبٌ لِفِعْلِ (٢) إِثْرَ فَا ٧٠٥ - وَٱلشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ ٧٠٦ - وَٱخْذِفْ لَدَى ٱجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ ٧٠٧ - وَإِنْ تَــوَالَيَــا وَقَــبُــلَ ذُو خَــبَــرْ ٧٠٨ - وَرُبُّ مَا رُجْعَ بَعْدَ قَسَم

### ٥٨ - فَضِلُ (لَوْ)

٧٠٩ - (لَوْ) حَرْفُ شَرْطِ فِي مُضِيِّ، وَيَقِلُ إِيلَاؤُهُ مُسْتَقْبَلاً، لَاكِنْ قُبِلْ اللَّهِ مُضِيِّ، وَيَقِلُ اللَّهُ مُسْتَقْبَلاً، لَاكِنْ اللَّهُ مُسْتَقْبَلاً، لَاكِنْ قُبِل عَرْإِنْ) لَاكِنْ (لَوْ) (أَنَّ) بِهَا قَدْ تَقْتَرِنْ ٧١٠ - وَهْيَ فِي ٱلِأَخْتِصَاصِ بِٱلْفِعْلِ كَرْإِنْ)

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: ﴿فَتَثْلَيْتُۥ بالفاء، وانظر البيان عند الأزهري في الإعراب: ١٤٠ – ١٤١.

<sup>(</sup>٢) في إعراب الأزهري: "بِفِعْل".

 <sup>(</sup>٣) عند الشاطبي: «أَكْتَنَفَا» مبني للفاعل، وذكر الأزهري أن البناء للمفعول هو الصواب، وهو كذلك في نسخة ابن الناظم.

### ٥٩ - (أُمَّا) وَ(لَوْلَا) وَ(لَوْمَا)

لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوباً أُلِفًا لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا إِذَا آمْتِ نَاعاً بِوُجُودٍ عَفَدَا إِذَا آمْتِ نَاعاً بِوُجُودٍ عَفَدَا أَلًا، أَلَا)، وَأَوْلِيَ نُهَا ٱلْفِعْلَا عُلَّق، أَوْ بِظَاهِرٍ مُوَّخُرِ

٧١٧ - (أمًّا) كَالمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْءٍ ، وَ فَا
 ٧١٣ - وَحَذْفُ ذِي ٱلْفَا قَلَّ فِي نَشْرِ إِذَا
 ٧١٤ - (لَوْلَا، وَلَوْمَا) يَلْزَمَانِ ٱلْإَبْتِدَا
 ٧١٥ - وَبِهِمَا ٱلتَّخْضِيضَ مِزْ وَ(هَلًا،
 ٧١٥ - وَقَدْ يَلِيهَا ٱسْمٌ بِفِعْلِ مُضْمَرِ
 ٧١٦ - وَقَدْ يَلِيهَا ٱسْمٌ بِفِعْلِ مُضْمَرِ

# ٦٠ - الإِخْبَارُ بِـ (ٱلَّذِي) وَٱلْأَلِفِ وَٱللَّامِ

عَنِ (ٱلَّذِي) مُبْتَداً قَبْلُ ٱسْتَقَرُ عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِي ٱلتَّكْمِلَة «ضَرَبْتُ زَيْداً» كَانَ، فَأَذْرِ ٱلْمَأْخَذَا أخبِر مُرَاعِياً وِفَاقَ ٱلْمُنْبَتِ أخبِر عَنْهُ هَا هُنَا قَدْ حُتِمَا أخبِر عَنْهُ هَا هُنَا قَدْ حُتِمَا بِمُضْمَرٍ شَرْطٌ، فَرَاعٍ مَا رَعَوا يَكُونُ فِيهِ ٱلْفِعْلُ قَدْ تَقَدَّمَا كَصَوْغِ «وَاقِ» مِنْ: «وَقَى ٱللَّهُ ٱلْبَطَلَ» ضَمِيرَ غَيْرهَا أُبِينَ وَٱنْفَصَلْ ٧١٧ - مَا قِيلَ: «أَخْبِرْ عَنْهُ بِن الَّذِي» خَبَرْ ١٨٨ - وَمَا سِوَاهُمَا فَوَسُطْهُ صِلَهُ ١٩٨ - وَمَا سِوَاهُمَا فَوَسُطْهُ وَلِلهٌ صِلَهُ ١٩٧ - نَحْوُ: «اَلَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ» فَذَا ٧٢٠ - وَبِ (اللَّذَيْنِ، وَالَّذِينَ، وَالَّذِينَ، وَالَّذِينَ، وَالَّذِينَ، وَالَّذِي ٢٢١ - عَبُولُ تَأْخِيرٍ وَتَعْرِيفِ لِمَا ٢٢٧ - كَذَا الْغِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِي اَوْ ٧٢٧ - كَذَا الْغِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِي اَوْ ٧٢٧ - وَأَخْبَرُوا هُنَا بِ (أَلُ) عَنْ بَعْضِ مَا ٧٢٧ - إنْ صَحَّ صَوْعُ صِلَةٍ مِنْهُ لِ (أَلُ) عَنْ بَعْضِ مَا ٧٢٧ - وَإِنْ يَكُنْ مَا رَفَعَتْ صِلَةً مِنْهُ لِ (أَلُ)

#### ٦١ - العَـــدُدُ

فِي عَدد مَا آخادُهُ مُذَكِّره جَمْعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي ٱلأَكْثَر وَ (مِائَةً) بِٱلْجَمْعِ نَزْراً قَدْ رُدِف مُرَكُباً قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرْ وَٱلشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيم كَسْرَهُ مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَأَفْعَلْ قَصْدًا بَيْنَهُ مَا إِنْ رُكُبَا مَا قُدُمَا (إِنْخَىٰ) إِذَا أُنْخَى تَسَا أَوْ ذَكَرَا وَٱلْفَتْحُ فِي جُزْأَيْ سِوَاهُمَا أُلِفْ بوَاحِدٍ كَ«أَرْبَعِينَ حِينَا» مُيِّزَ (عِشْرُونَ) فَسَوِّيَنْهُمَا يَبْقَ ٱلْبِئَا، وَعَجُزْ قَدْ يُعْرَبُ (عَشَرَةٍ) كَـ (فَاعِل) مِنْ (فَعَلَا) ذَكَّرْتَ فَٱذْكُرْ (فَاعِلاً) بِغَيْرِ تَا تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضِ بَيْنِ فَوْقُ فَحُكُمَ جَاعِل لَهُ أَحْكُمَا مُرَكِّباً فَجِئ بِتَرْكِيبَيْنِ إِلَى مُرَكِّب بِمَا تَنْوي يَفِي (٢)

٧٢٦ - (نَلَاثَةً) بِٱلتَّاءِ قُل لِلْعَشَرَة ٧٢٧ - فِي ٱلضَّدِّ جَرُّدْ، وَٱلْمُمَيِّزَ ٱجْرُر ٧٢٨ - وَ(مِائَةً) وَ(ٱلْأَلْفَ) لِلْفَرْدِ أَضِفْ ٧٢٩ - وَ(أَحَدَ) أَذْكُرْ وَصِلْنَهُ بِـ (عَشَرْ) ٧٣٠ - وَقُلْ لَدَى ٱلتَّأْنِيثِ: (إِحْدَى عَشْرَهُ) ٧٣١ - وَمَعَ غَيْرِ (أَحَدٍ) وَ(إِحْدَى) ٧٣٢ - وَلِـ (ثَــلَاثَـةٍ) وَ (تِــشـعَـةٍ) وَمَــا ٧٣٣ - وَأُولِ (عَشْرَةً) (ٱلْنَتَنِي)، وَ(عَشَرَا)(١) ٧٣٤ - وَٱلْيَا لِغَيْرِ ٱلرَّفْعِ، وَٱرْفَعْ بِٱلْأَلِفْ ٥٣٥ - وَمَيِّزِ ٱلْـ (عِشْرِينَ) لِلـ (تُسْعِينَا) ٧٣٦ - وَمَيْزُوا مُركِّباً بِمِثْل مَا ٧٣٧ - وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُركَّبُ ٧٣٨ - وَصُغْ مِنِ (ٱثْنَيْنِ) فَمَا فَوْقُ إِلَى ٧٣٩ - وَٱخْتِمْهُ فِي ٱلتَّأْنِيثِ بِٱلتَّا، وَمَتَى ٧٤٠ - وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ ٱلَّذِي مِنْهُ بُنِيْ ٧٤١ - وَإِنْ تُرِذْ جَعْلَ ٱلْأَقَلُ مِثْلَ مَا ٧٤٢ - وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ «ثَانِي ٱثْنَيْن» ٧٤٣ - أَوْ (فَاعِلاً) بِحَالَتَيْهِ أَضِفِ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «عَشْرا» بسكون الشين. وما أثبتناه أولى.

 <sup>(</sup>٢) ذكر الشاطبي «يَفِ» على جواب قوله: أَضِف، وقال المكودي: «يفي: في موضع الصفة لـ: مُركِّب،
 وبه أخذ الأزهري، وهو كذلك في نسخة ابن الناظم.

٧٤٧ - وَشَاعَ ٱلإَسْتِغْنَا بِـ (حَادِي عَشَرَا) وَنَحْوِهِ، وَقَبْلَ (عِشْرِينَ) أَذْكُرَا =
 ٧٤٥ - وَبَابِهِ ٱلْفَاعِلَ مِـنْ لَفْظِ ٱلْعَدَد بِحَـالَتَـنِـهِ قَبْلَ وَاوِ يُـعْتَمَـذ

# ٦٢ - (كَمْ) وَ(كَأَيِّنْ) وَ(كَذَا)

مَيَّزْتَ (عِشْرِينَ) كَ "كَمْ شَخْصاً سَمَا» إِنْ وَلِيَتْ (كَمْ) حَرْفَ جَرُّ مُظْهَرَا أَوْ (مِائَةٍ) كَ "كَمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ" تَمْيِيزُ ذَيْنِ، أَوْ بِهِ صِلْ (مِنْ) تُصِبْ

٧٤٧ - مَيُزْ فِي ٱلْأَسْتِفْهَامِ (كَمْ) بِمِثْلِ مَا ٧٤٧ - وَأَجِزَ ٱنْ تَجُرَّهُ (مِنْ) مُضْمَرًا ٧٤٨ - وَٱسْتَعْمِلَنْهَا مُخْبِراً كَـ(عَشَرَهُ) ٧٤٨ - كَـ(كَمْ): (كَأَيُّنْ) وَ(كَذَا)، وَيَنْتَصِبْ

#### ٦٣ - الحِكَايَـةُ

عَنهُ بِهَا فِي ٱلْوَقْفِ أَوْ حِينَ تَصِلْ وَٱلنُّونَ حَرِّكُ مُطْلَقاً وَأَشْبِعَنْ وَٱلنُّونَ حَرِّكُ مُطْلَقاً وَأَشْبِعَنْ إِلْفَانِ بِآنِنَيْنِ (())، وَسَكُن تَعٰدِلِ وَٱلنُّونُ قَبْلَ تَا ٱلْمُثَنَّى مُسْكَنَه وَٱلنُّونُ قَبْلَ تَا ٱلْمُثَنَّى مُسْكَنَه بِرِهْنِ وَٱلنُّونُ قَبْلَ تَا ٱلْمُثَنَّى مُسْكَنَه بِرهَن يَإِثْرِ: «ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِف الله إِنْ قِيلَ: «جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطَنَا» إِنْ قِيلَ: «جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطَنَا» وَنَادِرٌ (مَنْونَ) فِي نَظْمٍ عُرِف وَنَادِرٌ (مَنْونَ) فِي نَظْمٍ عُرِف إِنْ عَرِيتُ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا ٱقْتَرَن إِنْ عَرِيتُ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا ٱقْتَرَن

٧٥٠ - إخكِ بِ (أَيُّ) مَا لِمَنْكُودٍ بِ (مَنْ)
٧٥١ - وَوَقْفاً ٱخكِ مَا لِمَنْكُودٍ بِ (مَنْ)
٧٥٢ - وَقُلْ: «مَنَانِ» وَ«مَنَيْنِ» بَعْدَ: «لِي
٧٥٣ - وَقُلْ لِمَنْ قَالَ: «أَتَتْ بِنْتٌ»: «مَنَهُ»
٧٥٤ - وَالْفَتْحُ نَزْرٌ، وَصِلِ ٱلتَّا وَالْأَلِفْ
٧٥٥ - وَقُلْ: «مَنُونَ» وَهِمِنِينَ» مُسْكِنَا
٧٥٥ - وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ (مَنْ) لَا يَخْتَلِفْ

<sup>(</sup>١) في أكثر النسخ بالباء، وجاء في بعضها بالكاف: «كَأَلِنَيْنِ».

## ٦٤ - السَّأنِيثُ

شَانِيثِ تَاءُ أَوْ أَلِفَ وَفِي أَسَامٍ قَدْرُوا التَّا كَ الْكَتِفْ التَّفْدِيرِ بِالضَّمِيرِ وَنَخوهِ كَالرَّدُ فِي التَّصْغِيرِ الصَّهِ الشَّفْدِيرُ بِالضَّمِيرِ الصَّلاَ وَلا الْمِفْعَال) وَالْمِفْعِيلا) = أَصْلاً وَلا الْمِفْعَال) وَالْمِفْعِيلا) = أَصْلاً وَلا الْمِفْعَال) وَالْمِفْعِيلا) = نَعْلُ الْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُدُوذُ فِيهِ لَيْ الْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُدُوذُ فِيهِ لَيْ الْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُدُوذُ فِيهِ لَيْ اللَّهَا التَّا تَمْتَنِعْ لَيْ الْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُدُودُ فِيهِ الْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُدُودُ فِيهِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْقِ وَمَنْ الْفَرْقِ وَوَانَ الْفَرْقِ وَمَا تَلِيهِ وَذَنْ اللَّهُ النَّالَةُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٧٥٨ - عَلَامَةُ ٱلتَّأْنِيثِ تَاءُ أَوْ أَلِفْ ٧٥٩ - وَيُعْرَفُ ٱلتَّقْدِيرُ بِٱلضَّمِير ٧٦٠ - وَلَا تَسلِي فَسارِقَهُ (فَسعُسولًا) = ٧٦١ - كَذَاكَ (مِفْعَلُ)، وَمَا تَلِيهِ ٧٦٢ - وَمِنْ (فَعِيل) كَـ «قَتِيل» إِنْ تَبِغ ٧٦٣ - وَأَلِفُ ٱلـتَّـأنِيثِ ذَاتُ قَـضرِ ٧٦٤ - وَٱلْإَشْتِهَارُ فِي مَبَانِي ٱلْأُولَى = ٧٦٥ - وَمَرَطَى ، وَوَزْنُ (فَعْلَى) جَمْعَا = ۷٦٦ - وَكَ (حُبَارَى، سُمَّهَى، سِبَطْرَى، = ٧٦٧ - كَذَاكَ «خُلَيْطَى» مَعَ «ٱلشُقَّارَى» ٧٦٨ - لِمَدُّهَا: (فَعُلَاءُ) (أَفْعُلَاءُ) ٧٦٩ - ثُمَّ (فِعَالًا) (فُعْلُلًا) (فَاعُولًا) ٧٧٠ - وَمُطْلَقَ (١) ٱلْعَيْنِ (فَعَالًا)، وَكَذَا

#### ٦٥ - المَقْصُورُ وَٱلْمَمْدُودُ

٧٧١ - إِذَا ٱسْمُ ٱسْتَوْجَبَ مِنْ قَبْلِ ٱلطَّرَفْ فَتْحاً، وَكَانَ ذَا نَظِيرٍ كَـ ٱلْأَسَفْ =

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: "وَمُطْلَقُ" بالرفع، فيكون خبراً مقدَّماً، و"فَعَالَا" مبتدأ مؤخّر، قال الأزهري: "والأول أقعد"، أي: النصب.

<sup>(</sup>٢) ذكر الأزهري أنه بتثليث الفاء.

= ٧٧٧ - فَلِنَظِيرِهِ ٱلْمُعَلِّ ٱلْآخِرِ
 ٧٧٣ - كَ(فِعَلِ) وَ(فُعَلِ) فِي جَمْعِ مَا
 ٧٧٧ - وَمَا ٱسْتَحَقَّ قَبْلَ آخِرٍ ٱلِفْ
 ٧٧٥ - كَمَضدرِ ٱلْفِعْلِ ٱلَّذِي قَدْ بُدِئًا
 ٢٧٧ - وَٱلْعَادِمُ ٱلنَّظِيرِ ذَا قَصْرٍ وَذَا
 ٧٧٧ - وَقَصْرُ ذِي ٱلْمَدُ ٱضْطِرَاراً مُجْمَعُ

نُبُوتُ قَصْرِ بِقِيَاسٍ ظَاهِرِ كَ(فِعْلَةٍ) وَ(فُعْلَةٍ) نَحْوُ: «ٱلدُّمَى» فَالْمَدُّ فِي نَظِيرِهِ حَتْماً عُرِف فِالْمَدُّ فِي نَظِيرِهِ حَتْماً عُرِف بِهَمْزِ وَصْلٍ كَ«ٱرْعَوَى» وَكَ«ٱرْتَأَى» مَدُّ بِنَقْلٍ كَ«ٱلْحِجَا» وَكَ«ٱلْحِذَا» عَلَيْهِ، وَٱلْعَكْسُ بِحُلْفِ يَقَعُ

## ٦٦ - كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ ٱلْمَقْصُورِ وَٱلْمَمْدُودِ، وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحاً

٧٧٨ - آخِرَ مَفْصُورِ تُمَنِّي ٱجْعَلْهُ يَا ٢٧٩ - كَذَا ٱلَّذِي ٱلْيَا أَصْلُهُ نَحُوُ: «ٱلْفَتَى» ١٨٠ - فِي غَيْرِ ذَا تُفْلَبُ وَاوا ٱلْأَلِفُ ١٨٠ - وَمَا كَ الْمَصْحَرَاءَ» بِوَاوِ ثُنْيَا، ١٨٧ - وَمَا كَ الْمَصْحَرَاءَ» بِوَاوِ ثُنْيَا، ١٨٧ - وَمَا كَ الْمَصْحَرَاءَ» بِوَاوِ ثُنْيَا، ١٨٧ - بِوَاوِ أَوْ هَمْزِ، وَغَيْرَ (١) مَا ذُكِرْ عَمْرِ وَغَيْرَ (١) مَا ذُكِرْ ١٨٨ - وَٱخْذِفْ مِنَ ٱلْمَقْصُورِ فِي جَمْعِ عَلَى ١٨٨ - وَٱلْفَاتِحَ أَبْقِ مُشْعِراً بِمَا حُذِفْ، ١٨٨ - وَٱلسَّالِمَ ٱلْعَيْنِ ٱلثَّلَاثِي ٱسْماً أَيْلُ ١٨٨ - إِنْ سَاكِنَ ٱلْقَيْنِ ٱلثَّلَاثِي مَنْرَ (١) ٱلْفَتْح أَوْ ١٨٨ - وَسَكُنِ ٱلتَّالِي غَيْرَ (١) ٱلْفَتْح أَوْ

إِنْ كَانَ عَنْ شَلَائَةٍ مُرْتَقِياً وَالْجَامِدُ الَّذِي أُمِيلَ كَسْمَتَى وَالْجَامِدُ الَّذِي أُمِيلَ كَسْمَتَى وَالْجَامِدُ الَّذِي أُمِيلَ قَبْلُ قَدْ أُلِفْ وَالْجَوْ: "عِلْبَاءِ، كِسَاءٍ، وَحَيَا = وَنَحْخ، وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْلِ قُصِرْ صَحْخ، وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْلِ قُصِرْ حَدٌ الْمُثَنِّى مَا بِهِ تَكَمَّلَا وَلِفْ = حَدٌ الْمُثَنِّى مَا بِهِ تَكَمَّلَا وَلَيْفَ = وَالْفَ عَلَى نَقْلِ قُصِرْ وَنَاءَ ذِي التَّا أَلْزِمَنَ تَسْحِينَهُ وَلَافَ عَيْنِ فَاءَهُ بِمَا شُكِل إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ بِمَا شُكِل مُخْتَتَما بِالتَّاءِ أَوْ مُجَرَدًا خُفُهُهُ بِالْفَتْح، فَكُلاً قَدْ رَوَوْا خُفُهُهُ بِالْفَتْح، فَكُلاً قَدْ رَوَوْا

<sup>(</sup>١) ضُبط في توضيح المقاصد بالضم: "غيرً"، وهو بالنصب في نسخة ابن الناظم.

<sup>(</sup>٢) أجاز المكودي جَرَّه بالإضافة.

٧٨٩ - وَمَنَعُوا إِنْبَاعَ نَحُو: «فِرْوَهُ»
 ٧٩٠ - وَنَادِرٌ أَوْ ذُو أَضْطِرَادٍ غَيْرُ مَا

وَ ﴿ زُبْيَةٍ ﴾ ، وَشَذَّ كَسْرُ: ﴿ جِرْوَهُ ﴾ قَدَّمُ سَدُ : ﴿ جِرْوَهُ ﴾ قَدَّمُ سَدُ ، أَوْ لِأُنَاسِ ٱلْتَحَمَى

# ٦٧ - جَمْعُ ٱلتَّكْسِيرِ

٧٩١ - (أَفْعِلَةُ) (أَفْعُلُ) ثُمَّ (فِعْلَهُ) ٧٩٢ - وَبَغْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعاً يَفِي ٧٩٣ - لِ(فَعْل) أَسْماً صَعَّ عَيْناً (أَفْعُلُ) = ٧٩٤ - إِنْ كَانَ كَـ «ٱلْعَنَاقِ» وَ «ٱلذِّرَاع» فِي ٧٩٥ - وَغَيْرُ مَا (أَفْعُلُ) فِيهِ مُطَّرِدُ ٧٩٦ - وَغَالِباً أَغْنَاهُمُ (فِعُلَانُ) ٧٩٧ - فِي ٱسْم مُذَكِّرٍ رُبَاعِيِّ بِمَدُّ ٧٩٨ - وَٱلْزَمْهُ فِي (فَعَالِ) أَوْ (فِعَالِ) ٧٩٩ - (فُعْلُ) لِنَحْوِ: «أَحْمَرِ» وَ«حَمْرَا» ٨٠٠ - وَ(فُعُلُ) لِأَسْم رُبَاعِيٌ بِمَدُ = ٨٠١ - مَا لَمْ يُضَاعَفْ فِي ٱلْأَعَمُ ذُو ٱلْأَلِف، = ۸۰۲ - وَنَحْوِ: «كُبْرَى»، وَلِـ (فِعْلَةٍ) (فِعَلْ) ٨٠٣ - فِي نَحْوِ: «رَام» ذُو ٱطُرَادٍ (فُعَلَهُ) ٨٠٤ - (فَعْلَى) لِوَصْفِ كَ«قَتِيل» وَ«زَمِنْ»

ثُمَّتَ (أَفْعَالُ): جُمُوعُ قِلَّهُ كَ«أَرْجُل»، وَٱلْعَكْسُ جَاءَ كَ«ٱلصّْفِيْ» وَلِلرُّبَاعِيُّ أَسْماً أَيْضاً يُجْعَلُ = مَـدُّ وَتَـأْنِـيثٍ وَعَـدُ ٱلْأَحْـرُفِ مِنَ ٱلثُّلَاثِي ٱسْماً بِـ (أَفْعَالِ) يَرِدْ فِي (فُعَل) كَقَوْلِهِمْ: "صِرْدَانُ" ثَـالِثِ (ٱفْـعِـلَةُ) عَـنْـهُـمُ ٱطْـرَدْ مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفِ أَوْ إِعْلَالِ وَ(فِعْلَةً) جَمْعاً بِنَقْل يُدْرَى قَدْ زِيدَ قَبْلَ لَام أَعْلَالاً فَقَدْ = وَ (فُعَلُ) جَمْعاً لِافُعْلَةٍ) عُرف = وَقَذْ يَجِيء جَمْعُهُ عَلَى (فُعَل) وَشَاعَ نَحْوُ: «كَامِل» وَ«كَمَلَهُ» وَ «هَالِكِ»، وَ «مَيَّتُ» بِهِ قَمِنْ (١)

<sup>(</sup>١) ويجوز ضبطه بفتح الميم لكونه خبراً عن أكثر مِن اثنين، وضَبَطَهُ الشاطبيُّ بالكسر خبراً عن «مَيْتُ»، ومثله بالكسر في نسخة ابن الناظم.

وَٱلْوَضْعُ فِي (فَعْلِ) وَ(فِعْلِ) قَلَّلَهُ وَصْفَيْنِ نَحْوُ: «عَاذِكِ» وَ«عَاذِلَهْ» وَذَانِ فِي ٱلْمُعَلِّ لَامِاً نَدَرَا وَقَلَّ فِيمًا عَيْنُهُ ٱلْيَا مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي لَامِهِ أَعْتِلَالُ = ذُو ٱلتَّا وَ(فِعْلُ) مَعَ (فُعْل)، فَٱقْبَلِ كَذَاكَ فِي أُنْشَاهُ أَيْنِ أَلْ مَا ٱطَّرَهُ أَوْ أُنْشَيَيْهِ أَوْ عَلَى (فُعُلَانَا) نَحْوِ: «طَوِيلِ» وَ«طَوِيلَةِ» تَفِي يُخَصُّ غَالِباً، كَذَاكَ يَطَّرِدُ = لَهُ، وَلِلْ(فُعَالِ) (فِعْلَانٌ) حَصَل ضَاهَاهُمَا، وَقَلَّ فِي غَيْرِهِمَا - غَيْرَ مُعَلِّ ٱلْعَيْنِ - (فُعْلَانٌ) شَمَلُ<sup>(١)</sup> كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعِلَا لَاماً وَمُضْعَفِ، وَغَيْرُ ذَاكَ قَلْ وَ(فَاعِلَاءَ) مَعَ نَحْوِ: «كَاهِل» = وَشَذَّ فِي ٱلْه فَارِسِ» مَعْ مَا مَاثَلَهُ وَشِهِ لَهُ مُ ذَا تَاءٍ أَوْ مُ زَالَهُ «صَحْرَاءُ» وَٱلْـ عَذْرَاءُ»، وَٱلْقَيْسَ ٱتْبَعَا جُدُد كَالْ (كُرْسِيُ " تَشْبَع ٱلْعَرَبْ

٨٠٥ - لِـ (فُعْلِ) أَسْماً صَعَّ لَاماً (فِعَلَهُ) ٨٠٦ - وَ(فُعُلُ) لِ(فَاعِل) وَ(فَاعِلَهُ) ٨٠٧ - وَمِثْلُهُ ٱلْ(فُعَّالُ) فِيمَا ذُكُرَا ٨٠٨ - (فَعْلُ) وَ(فَعْلَةُ) (فِعَالُ) لَهُمَا ٨٠٩ - وَ(فَعَلُ) أَيْسِاً لَهُ (فِعَالُ) = ٨١٠ - أَوْ يَكُ مُضْعَفاً، وَمِثْلُ (فَعَلِ): ٨١١ - وَفِي (فَعِيلِ) وَصْفَ (فَاعِلِ) وَرَدْ ٨١٢ - وَشَاعَ فِي وَصْفٍ عَلَى (فَعْلَانَا) ٨١٣ - وَمِثْلُهُ (فَعْلَانَةً)، وَٱلْزَمْهُ فِي ٨١٤ - وَبِـ (فُعُولٍ) (فَعِلُ) نَحْوُ: «كَبِدْ» = ٨١٥ - فِي (فَعْلِ) ٱسْماً مُطْلَقَ ٱلْفَا، وَ(فَعَلْ) ٨١٦ - وَشَاعَ فِي «حُوتِ» وَ«قَاع» مَعَ مَا ٨١٧ - وَ(فَعْلاً) ٱسْماً وَ(فَعِيلاً) وَ(فَعَلْ) ٨١٨ - وَلِ (فُعَلَا) وَ (بَخِيلٍ الْفُعَلَا) ٨١٩ - وَنَابَ عَنْهُ (أَفْعِلَاءُ) فِي ٱلْمُعَلُّ ٨٢٠ - (فَوَاعِلُ) لِـ (فَوْعَلِ) وَ(فَاعَلِ) ٨٢١ - وَ"حَائِضٍ" وَ"صَاهِلِ" وَ(فَاعِلَهُ) ٨٢٢ - وَبِ (فَعَائِلَ) ٱلْجَمَعَنْ (فَعَالَهُ) ٨٢٣ - وَبِٱلْ(فَعَالِي) وَٱلْ(فَعَالَى) جُمِعَا ٨٢٤ - وَأَجْعَلْ (فَعَالِيَّ) لِغَيْرِ ذِي نَسَبْ

<sup>(</sup>١) انظر البيت/ ٤٤٥.

فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ ٱلشَّلَائَةِ ٱزْتَقَى = جُرِد، ٱلْآخِرَ ٱنْفِ بِالْقِيبَاسِ يُحَدِّدُهُ ٱلْآخِدَ ٱلْفِ بِالْقِيبَاسِ يُحَدِّفُ دُونَ مَا بِهِ تَامَّ ٱلْعَدَدُ لَمْ يَكُ لَيْناً إِثْرَهُ ٱللَّذَ خَتَمَا(١) لِذَ يَكُ لَيْناً إِثْرَهُ ٱللَّذَ خَتَمَا(١) إِذْ بِينَا ٱلْجَمْعِ بَقَاهُمَا مُخِلُ إِذْ بِينَا ٱلْجَمْعِ بَقَاهُمَا مُخِلُ وَٱلْهَمْرُ وَٱلْهَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَقَا كَالْهَمُرُ وَٱلْهَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَقَا كَالْمَا مُخِمًا كَالَهُ مِثْمَا مُخِمًا وَكُلُ مَا ضَاهَاهُ كَالْهُ عَلَيْدَى، وَكُلُ مَا ضَاهَاهُ كَالْهُ عَلَيْدَى،

۸۲۰ – وَبِ (فَ عَ اللّ) وَشِبْهِ وِ أَسْطِقا 
 ۸۲۲ – مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى، وَمِنْ خُمَاسِيُ 
 ۸۲۷ – وَٱلرّابِعُ ٱلشّبِيهُ بِٱلْمَزِيدِ قَدْ 
 ۸۲۸ – وَزَائِدَ ٱلْعَادِي ٱلرّبَاعِي ٱخذِفْهُ مَا 
 ۸۲۸ – وَرَائِدَ ٱلْعَادِي ٱلرّبَاعِي ٱخذِفْهُ مَا 
 ۸۲۸ – وَٱلسّينَ وَٱلتّا مِنْ كَامْسْتَذَعِ الْزِلْ
 ۸۳۸ – وَٱلْمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِٱلْبَقَا 
 ۸۳۸ – وَٱلْمَاتِ لَا ٱلْوَاوَ ٱخذِفِ ٱنْ جَمَعْتَ مَا 
 ۸۳۲ – وَخَيْرُوا فِي زَائِدَيْ "سَرَنْدَى"

#### ٦٨ - التَّصْعِيرُ

٨٣٨ - (فُعَيْلاً) أَجْعَلِ ٱلثَّلَاثِيُّ (٢) إِذَا ٨٣٤ - (فُعَيْعِيلِ) لِمَا ٨٣٥ - وَمَا بِهِ لِمُنْتَهَى ٱلْجَمْعِ وُصِل ٨٣٥ - وَمَا بِهِ لِمُنْتَهَى ٱلْجَمْعِ وُصِل ٨٣٨ - وَجَائِزٌ تَعْوِيضُ يَا قَبْلَ ٱلطَّرَف ٨٣٧ - وَجَائِذٌ عَنِ ٱلْقِيبَاسِ كُلُ مَا ٨٣٨ - لِتِلْوِ يَا ٱلتَّصْغِيرِ - مِنْ قَبْلِ عَلَمْ ٨٣٨ - كَذَاكَ مَا مَدَّةَ (أَفْعَالٍ) سَبَقْ ٨٣٨ - وَأَلِفُ ٱلتَّانِيثِ حَيْثُ مُدًا

صَغَرْتَهُ نَحُو: «قُذَيْ » فِي «قَذَى » فَاقَ كَجَعٰلِ «دِرْهَمٍ»: «دُرَيْهِمَا» بِهِ إِلَى أَمْشِلَةِ ٱلتَّضَغِيرِ صِلْ إِنْ كَانَ بَعْضُ ٱلْإَسْمِ فِيهِمَا ٱنْحَذَفْ خِالَفَ فِي ٱلْبَابَيْنِ حُكْماً رُسِمَا تَأْنِيثِ ، أَوْ مَدَّتِهِ – ٱلْفَتْحُ ٱنْحَتَمْ تَأْنِيثِ ، أَوْ مَدَّتِهِ – ٱلْفَتْحُ ٱنْحَتَمْ أَوْ مَدَّ «سَخُرَانَ» وَمَا بِهِ ٱلْتَحَقْ وَتَاؤُهُ مُنْ فَصِلَيْنِ عُمُدًا

<sup>(</sup>١) وفيه: ﴿خُتِمَا ۗ بالبناء للمفعول، وهو كذلك في نسخة أبن الناظم.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: (لِثُلَاثِيُّ) بلام الجر والتنوين، وعليه يجب إسكان لام (أَجْعَلُ».

وَعَـجُـزُ ٱلْمُـضَـافِ وَٱلْمُـرَكَّـب مِنْ بَعْدِ أَرْبَعِ كَـ (زَعْفَرَانَا) تَثْنِيَةٍ أَوْ جَمْع تَصْحِيح جَلَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَنْ يَشْبُسَا بَيْنَ ٱلْهُ حُبَيْرَى » - فَٱدْرِ - وَٱلْهُ حُبَيِّر » فَ ﴿قِيمَةً ﴾ صَيْرُ ﴿قُويْمَةً ﴾ تُصِبْ لِلْجَمْعِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْغِيرِ عُلِمْ وَاواً، كَذَا مَا ٱلْأَصْلُ فِيهِ يُجْهَلُ لَمْ يَحْوِ غَيْرَ ٱلتَّاءِ ثَالِثاً كَ «مَا» بِٱلْأَصْلِ كَٱلْهُ عُطَيْفِ، يَغْنِي ٱلْهُ مِغْطَفًا، مُؤنَّت عَادِ ثُلَاثِيٍّ كَـ «سِنُ» كَ «شَجَرِ» وَ «بَقَرِ» وَ «خَمْس» لَحَاقُ تَنا فِيمًا ثُلَاثِيّاً كَئُرْ وَ«ذَا»، مَعَ ٱلفُرُوعِ مِنْهَا: «تَا» وَ«تِي» ٨٤١ - كَــذَا ٱلْمَــزِيــدُ آخِــراً لِلنَّــسَـب ٨٤٢ - وَهَـٰكَــذَا زِيَـادَتَـا (فَـعْـلَانَـا) ٨٤٣ - وَقَدْرِ أَنْفِصَالَ مَا ذَلَّ عَلَى ٨٤٤ - وَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ ذُو ٱلْقَصْرِ مَتَى ۸٤٥ - وَعِنْدَ تَصْغِيرِ «حُبَارَى» خَيْر ٨٤٦ - وَٱزْدُدْ لِأَصْلِ ثَانِياً لَيْناً قُلِبُ ٨٤٧ - وَشَذَّ فِي «عِيدِ»: «عُيَيْدٌ»، وَحُتِمْ ٨٤٨ - وَٱلْأَلِفُ ٱلشَّانِ ٱلْمَزِيدُ يُجْعَلُ ٨٤٩ - وَكَمَّل ٱلْمَنْقُوصَ فِي ٱلتَّصْغِيرِ مَا ٨٥٠ - وَمَنْ بِتَرْخِيم يُصَغِّرُ ٱكْتَفَى ٨٥١ - وَٱخْتِمْ بِتَا ٱلتَّأْنِيثِ مَا صَغَرْتَ مِنْ ٨٥٢ - مَا لَمْ يَكُنْ بِٱلتًا يُرَى ذَا لَبْس ٨٥٣ - وَشَــلًا تَــزكُ دُونَ لَبُـس، وَنَــدَرْ ٨٥٤ - وَصَغَّرُوا شُذُوذاً: «ٱلَّذِي» «ٱلَّتِي»

#### ٦٩ - النَّسَبُ

٨٥٥ - يَاءُ كَيَا ٱلْهُكُرْسِيُ الْاَدُوا لِلنَّسَبُ ٨٥٥ - وَمِثْلَهُ مِمًا حَوَاهُ ٱخْذِفْ، وَتَا ٨٥٨ - وَإِنْ تَكُنْ تَرْبَعُ ذَا ثَانِ سَكَنْ ٨٥٨ - لِشِبْهِهَا ٱلْمُلْحِقِ وَٱلأَصْلِيُ مَا ٨٥٨ - لِشِبْهِهَا ٱلْمُلْحِقِ وَٱلأَصْلِيُ مَا

وَكُلُ مَا تَلِيهِ كَسْرُهُ وَجَبْ
تَأْنِيتِ أَوْ مَدْتَهُ لَا تُشْبِتَا
فَقَلْبُهَا وَاواً، وَحَذْفُهَا حَسَنْ
لَهَا، وَلِلْأَصْلِيُّ قَلْبٌ يُعْتَمَى

كَذَاكَ يَا ٱلْمَنْقُوصِ خَامِساً عُزِلْ قَلْبٍ، وَحَتْمٌ قَلْبُ ثَالِثٍ يَعِنُ وَ (فُعِلُ) عَيْنَهُمَا ٱفْتَحْ وَ (فِعِلَ) وَآخْتِيرَ فِي ٱسْتِعْمَالِهِمْ «مَرْمِيُّ» وَآزُدُدْهُ وَاواً إِنْ يَـكُـنْ عَـنْـهُ قُـلِبْ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْع تَصْحِيح وَجَبْ وَشَــذُ "طَــائِيُّ" مَــقُــولاً بِــالْأَلِف وَ (فُعَلِيٌّ) فِي (فُعَيْلَةٍ) حُتِمْ مِنَ ٱلْمِشَالَيْنِ بِمَا ٱلسًّا أُولِيَا وَهَـٰكَـذَا مَـا كَـانَ كَـالُه جَـلِيـلَه » مَا كَانَ فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ ٱنْتَسَبْ رُكُبَ مَـزْجاً، وَلِثَـانِ تَـمَّـمَـا = أَوْ مَا لَهُ ٱلتَّعْرِيفُ بِٱلثَّانِي وَجَبْ(٣) مَا لَمْ يُخَفْ لَبُسٌ كَ «عَبْدِ ٱلْأَشْهَلِ» جَــوَازاً أَنْ لَمْ يَــكُ رَدُّهُ أُلِفَ = وَحَتُّ مَجْبُودٍ بِهَاذِي تَوْفِيَهُ أَلْحِقْ، وَيُونُسُّ أَبَى حَذْفَ ٱلتَّا

٨٥٩ - وَٱلْأَلِفَ ٱلْجَائِزَ (١) أَرْبَعَا أَزِلْ ٨٦٠ - وَٱلْحَذْفُ فِي ٱلْيَا رَابِعاً أَحَقُ مِنْ ٨٦١ - وَأَوْلِ ذَا ٱلْقَلْبِ ٱنْفِتَاحًا، وَ(فَعِلَ) ٨٦٢ - وَقِيلَ فِي ٱلْامَرْمِيُّ": «مَرْمَوِيُّ» ٨٦٣ - وَنَحْوُ: «حَيِّ» فَتْحُ ثَانِيهِ يَجِبْ ٨٦٤ - وَعَلَمَ ٱلتَّنْنِيَةِ ٱحْذِفْ لِلنَّسَبْ ٨٦٥ - وَثَالِثُ مِنْ نَحْو: ﴿طَيُّبِۥ حُذِفْ ٨٦٦ - وَ(فَعَلِيًّ) فِي (فَعِيلَةً) ٱلتُومْ ٨٦٧ - وَأَلْحَـقُـوا مُسعَـلً لَام عَـرِيَـا ٨٦٨ - وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَٱلـ «طُّويلَه» ٨٦٩ - وَهَمْزُ ذِي مَدِّ يُنَالُ<sup>(٢)</sup> فِي ٱلنَّسَبْ ٨٧٠ - وَٱنْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا = ٨٧١ - إِضَافَةً مَبْدُوءَةً بِـ «أَبْن» أَوَ «أَبْ» ٨٧٢ - فِيمَا سِوَى هَلْذَا ٱنْسُبَنْ لِلْأُوَّلِ ٨٧٣ - وَٱجْبُرْ بِرَدُ ٱللَّامِ مَا مِنْهُ حُذِف = ٨٧٤ - فِي جَمْعَي ٱلتَّضْحِيح أَوْ فِي ٱلتَّثْنِيَهُ ٥٧٨ - وَبِـ«أَخ» «أُخْتاً»، وَبِـ«أَبْنٍ» «بِنْتَا»

<sup>(</sup>١) وجاء بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) قال المكودي: «يجوز ضبطه بضم الياء وفتحها».

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: "أنتَسُبْ".

٨٧٦ - وَضَاعِفِ ٱلشَّانِيَ مِنْ ثُنَائِيُ
 ٨٧٧ - وَإِنْ يَكُنْ كَ «شِيَةٍ» مَا ٱلْفَا عَدِمْ
 ٨٧٨ - وَٱلْوَاحِدَ ٱذْكُنْ نَاسِباً لِلْجَمْعِ
 ٨٧٨ - وَمَعَ (فَاعِلٍ) وَ(فَعُالٍ) (فَعِل)
 ٨٧٩ - وَمَعَ (فَاعِلٍ) وَ(فَعُالٍ) (فَعِل)
 ٨٨٠ - وَغَيْدُ مَا أَسْلَفْتُهُ مُقَرَّدًا

نَسانِسِهِ ذُو لِسِنِ كَسْلاً» وَ"لَايْقُ» فَسَجَسْرُهُ وَفَسْعُ عَسْنِهِ ٱلْتُنِمْ إِنْ لَمْ يُسْسَابِهُ وَاحِداً بِسَالُوضِعِ فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ ٱلْيَا فَقْبِل فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ ٱلْيَا فَقْبِل عَلَى ٱلَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ ٱقْتُصِرًا(۱)

### ٧٠ - الـوَقْـفُ

۸۸۱ - تَنْوِيناً آثْرَ فَتْحِ آجْعَلٰ أَلِفَا
 ۸۸۲ - وَٱخذِفْ لِوَقْفِ فِي سِوَى ٱضْطِرَارِ
 ۸۸۳ - وَٱضْبَهَتْ (إِذاً) مُنَوَّنا نُصِبْ
 ۸۸۵ - وَحَذْفُ يَا ٱلْمَنْقُوصِ ذِي ٱلتَّنْوِينِ - مَا
 ۸۸۵ - وَعَيْرُ ذِي ٱلتَّنْوِينِ بِٱلْعَكْسِ، وَفِي
 ۸۸۸ - وَعَيْرُ هَا ٱلتَّأْنِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ
 ۸۸۷ - أَوْ أَشْمِمِ ٱلضَّمَّةَ، أَوْ قِفْ مُضْعِفَا
 ۸۸۸ - مُحَرِّكاً، وَحَرِكَاتِ ٱنْـقُـلا
 ۸۸۸ - مُحَرِّكاً، وَحَرِكَاتِ ٱنْـقُـلا
 ۸۸۸ - وَتَقْلُ (۲) فَتْحِ مِنْ سِوَى ٱلْمَهْمُوذِ لَا
 ۸۹۸ - وَٱلنَّقُلُ إِنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعْ
 ۸۹۰ - وَٱلنَّقْلُ إِنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعْ
 ۸۹۱ - فِي ٱلْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ ٱلْإَسْمِ هَا جُعِلْ

وَقْفا، وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحِ أَحْذِفَا صِلَةً غَيْرِ أَلْفَتْحِ فِي ٱلْإِضْمَارِ فَأَلِفا فَيْرِ أَلْفَتْحِ فِي ٱلْإِضْمَارِ فَأَلِفا فِي ٱلْوَقْفِ نُونُهَا قُلِب لَمْ يُنْصَب - أَوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ، فَأَعْلَمَا لَمْ يُنْصَب - أَوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ، فَأَعْلَمَا نَحْوِ: "مُرِ" لُزُومُ رَدِّ ٱلْيَا ٱقْتُفِيٰ نَحْوِ: "مُرِ" لُزُومُ رَدِّ ٱلْيَا ٱقْتُفِيٰ سَكَنْهُ، أَوْ قِفْ رَائِمَ ٱلتَّحَرُكِ سَكَنْهُ، أَوْ قِفْ رَائِمَ ٱلتَّحَرُكِ مَا لَيْسَ هَمْزاً أَوْ عَلِيلاً إِنْ قَفَا = لِسَاكِنِ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلا لِسَاكِنِ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلا يَسَاكِنِ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلا يَسَاكِنِ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلا وَذَاكَ فِي ٱلْمُهُمُوذِ لَيْسَ يَمْتَنِعُ وَصِل وَدَاكَ فِي ٱلْمُهُمُوذِ لَيْسَ يَمْتَنِعُ وَصِل إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَحَّ وُصِل

<sup>(</sup>١) وقد يكون ضَبْطُه: «أَقْتَصِرَا» بفتح التاء، فعل أمر، والألف للإطلاق.

 <sup>(</sup>٢) يجوز فيه الرفع على الابتداء، والنصبُ بفعل محذوفٍ يُفَسِّره "لَا يَرَاهُ".

ضَاهَى، وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْعَكْسِ انْتَمَى بِحَـٰذْفِ آخِرٍ كَـ «أَغُطِ مَـٰنُ سَـأَلُ» كَـ «يَعِ» مَجزُوماً، فَرَاعٍ مَا رَعَوْا أَلِفُهَا، وَأَوْلِهَا اللّهَا إِنْ تَـقِـفْ أَلِفُها، وَأَوْلِهَا اللّهَا إِنْ تَـقِـفْ بِأَسْمٍ كَقَوْلِكَ: «أَقْتِضَاءَ مَ أَقْتَضَى؟» بِأَسْمٍ كَقَوْلِكَ: «أَقْتِضَاءَ مَ أَقْتَضَى؟» حُـرُكَ تَـخـرِيـكَ بِـنَـاء لَزِمَـا(۱) أُدِيمَ شَـذُ، فِي ٱلْمُدَامِ ٱسْتُخسِنَا لِلْوَقْفِ نَـفراً، وَفَشَا مُـنْتَظِمَا

٨٩٢ - وَقَلَ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَمَا ٨٩٢ - وَقِفَ بِد: هَا ٱلسُّكْتِ عَلَى ٱلْفِعْلِ ٱلْمُعَلُ ٨٩٨ - وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا كَ<sup>ع</sup>عِ ٱلْوُ أَوْ ٨٩٨ - وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا كَ<sup>ع</sup>عِ ٱلْوُ مُؤتْ حُذِفْ ٨٩٨ - وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا ٱنْخَفَضَا ٨٩٨ - وَوَصْلَ ذِي ٱلْهَاءِ أَجِزْ بِكُلُ مَا ٨٩٨ - وَوَصْلَ ذِي ٱلْهَاءِ أَجِزْ بِكُلُ مَا ٨٩٨ - وَوَصْلُهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكِ بِنَا ٨٩٨ - وَرُبَّمَا أُعْطِي لَفْظُ ٱلْوَصْلِ مَا

### ٧١ - الإمَالَـةُ

أَمِل، كَنَا ٱلْوَاقِعُ مِنْهُ ٱلْيَا خَلَف = ٩٠٠ - ٱلْأَلِفَ ٱلْمُبْدَلَ مِنْ يَا فِي طَرَفْ تَلِيهِ هَا ٱلتَّأْنِيثِ مَا ٱلْهَا عَدِمَا = ٩٠١ - دُونَ مَــزيــدِ أَوْ شُـــذُوذِ، وَلِمَــا يَوُلُ إِلَى (فِلْتُ) كَمَاضِي: ﴿خَفْ ﴿ وَادِنْ ﴾ ٩٠٢ - وَهَلْكَذَا بَدَلُ عَلَيْنِ ٱلْفِعْلِ إِنْ بحَرْفِ أَوْ مَعْ هَا كَـ «جَيْبَهَا أَدِرْ» ٩٠٣ - كَذَاكَ تَالِى ٱلْيَاءِ، وَٱلْفَصْلُ ٱغْتُفِرْ تَىالِيَ كَسْرِ أَوْ سُكُونٍ قَدْ وَلِيْ = ٩٠٤ - كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسْرٌ، أَوْ يَلِي فَ «دِزهَ مَ اكَ » مَنْ يُمِنْهُ لَمْ يُصَدُّ = ٩٠٥ - كَشْراً، وَفَصْلُ ٱلْهَا كَلَا فَصْل يُعَدُّ مِنْ كَسْرِ أَوْ يَا، وَكَذَا تَكُفُّ رَا = ٩٠٦ - وَحَرْفُ ٱلِأَسْتِعْلَا يَكُفُ مُظْهَرَا أَوْ بَعْدَ حَرْفِ أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ = ٩٠٧ - إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلْ أَوْ يَسْكُن آثْرَ ٱلْكَسْرِ كَـ«ٱلْمِطْوَاعَ مِرْ» ٩٠٨ - كَـذَا إِذَا قُـدُمَ مَا لَمْ يَـنْكَـسِـرْ

<sup>(</sup>١) ذكر الأزهري أن هذا البيت مثبّت في بعض النسخ، وهو مثبت في نسخة أبن الناظم.

٩٠٩ - وَكَفُّ مُسْتَغلِ وَ را ١٠٠ يَنْكَفُ بِكَسْرِ را كَ اغَارِما لا أَجْفُوا بِكَسْرِ را كَ اغَارِما لا أَجْفُوا بالله عَلَى الله بَالله بالله يَسْمِ لله يَسْمِ لله يَسْمِ لله يَسْمِ الله يَالله عَلَى الله بالله يَالله بالله يَالله بالله يَالله بالله ب

## ٧٢ - التَّصْريفُ

910 - حَزِفٌ وَشِبْهُهُ مِنَ ٱلصَّرْفِ بَرِي 917 - وَلَيْسَ أَذْنَى مِنْ ثُلَاثِيٍّ يُرَى 917 - وَمُنْتَهَى ٱسْمٍ خَمْسٌ ٱنْ تَجَرَّدَا 918 - وَمُنْتَهَى ٱسْمٍ خَمْسٌ ٱنْ تَجَرَّدَا 919 - وَغَيْرَ آخِرِ ٱلثُّلَاثِي ٱفْتَحْ وَصُمُ 919 - وَ(فِعُلُ) أُهْمِلَ، وَٱلْعَكْسُ يَقِلُ 940 - وَأَفْتَحْ وَصُمَّ وَأَكْسِرِ ٱلثَّانِيَ مِن 941 - وَمُسْنَتَ هَاهُ أَرْبَعٌ إِنْ جُرُدَا 941 - لِأَسْمٍ مُجَرَّدٍ رُبَاعٍ: (فَعْلَلُ) 942 - وَمَعْ (فِعَلُ) (فُعْلَلُ)، وَإِنْ عَلَا

وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِيُ (۲)
قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى مَا غُيْرَا
وَإِنْ يُرَذْ فِيهِ فَمَا سَبْعاً عَدَا
وَأَكْسِرْ، وَزِذْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ تَعُمُ
وَأَكْسِرْ، وَزِذْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ تَعُمُ
لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْلٍ بِد(فُعِلْ)
فِعْلٍ ثُلَاثِيِّ، وَزِذْ نَحْوَ: "صُمِنْ
فِعْلٍ ثُلَاثِيِّ، وَزِذْ نَحْوَ: "صُمِنْ
وَإِنْ يُرَذْ فِيهِ فَمَا سِتَا عَدَا
وَإِنْ يُرَذْ فِيهِ فَمَا سِتَا عَدَا
وَ(فِعْلِلٌ) وَ(فِعْلَلٌ) =

<sup>(</sup>١) راً: بالقصر والتنوين للضرورة «مستعمل» وذكر الشاطبي أن كل ما جاء من هذا النحو في كلام الناظم بغير الإضافة والألف واللام؛ فإنه منوَّن لا بُدِّ من هذا كما قال العربي: شربت ماً، وكثير من الناس يظنونه في الوصل بغير تنوين وهو خطأ. اهم، وكذا جاء في توضيح المقاصد بالتنوين، ومثله في نسخة ابن الناظم. وجاء في غيرها «را» من غير تنوين.

<sup>(</sup>٢) انظر البيت/٢٥٠.

غَايَرَ لِلزَّيْدِ أَوِ ٱلنَّقْصِ ٱنْتَمَى لَا يَلْزَمُ ٱلرَّائِدُ مِثْلُ تَا «ٱختُذِيْ» وَزْدِ، وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ ٱكْتُهِ فِي كَرَاءِ «جَعْفَر» وَقَافِ «فُسْتُقِ» فَآجْعَلْ لَهُ فِي ٱلْوَزْنِ مَا لِلْأَصْل وَنَحْوِهِ، وَٱلْخُلْفُ فِي كَـ «لَمْلِم»(٢) صَاحَبَ زَائِدٌ بِغَيْرٍ مَيْنِ كَمَا هُمَا فِي "يُؤْيُوِ" وَ"وَعْوَعَا" ثَلَاثَةً تَأْصِيلُهَا تَحَقَّقًا(٣) أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَا رَدِفْ نَحُو «غَضَنْفَر» أَصَالَةً كُفِيْ وَنَحُو ٱلِاسْتِفْعَالِ وَٱلْمُطَاوَعَهُ وَٱللَّامُ فِي ٱلْإِشَارَةِ ٱلْمُشْتَهِرَهُ إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ كَ «حَظِلَتْ»

= ٩٢٤ - كَـٰذَا (فُـعَـٰلُلٌ) وَ(فِـعْـٰلُلُّ)، وَمَـا ٩٢٥ - وَٱلْحَرْفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلٌ، وَٱلَّذِي ٩٢٦ - بِضِمْنِ فِعْل قَابِلِ ٱلْأُصُولَ فِي ٩٢٧ - وَضَاعِفِ ٱللَّامَ إِذَا أَصْلٌ بَقِي ٩٢٨ - وَإِنْ يَكُ ٱلزَّائِدُ ضِغْفَ أَصْل (١) ٩٢٩ - وَٱخْكُمْ بِتَأْصِيلِ خُرُوفِ «سِمْسِم» ٩٣٠ - فَالِفٌ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ ٩٣١ - وَٱلْيَا كَـٰذَا وَٱلْوَاوُ إِنْ لَمْ يَــقَـعَـا ٩٣٢ - وَهَاكَذَا هَمْزٌ وَمِيمٌ سَبَقًا ٩٣٣ - كَذَاكَ هَمْزُ آخِرٌ (٤) بَعْدَ أَلِفْ ٩٣٤ - وَٱلنُّونُ فِي ٱلْآخِر كَٱلْهَمْز، وَفِي ٩٣٥ - وَٱلتَّاءُ فِي ٱلتَّأْنِيثِ وَٱلْمُضَارَعَهُ ٩٣٦ - وَٱلْهَاءُ وَقَفا كَـ «لِمَهْ؟» وَ«لَمْ تَرَهْ» ٩٣٧ - وَٱمْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ ثُبَتْ

١) عند أبن عقيل: أصلى. بالياء.

<sup>(</sup>٢) جاء عند ابن عقيل: لَمْلَم: بفتح اللام الثانية، كذا!.

<sup>(</sup>٣) عند الأزهري: "تُحُقِّقًا" بالبناء للمفعول، ومثله في نسخة ابن الناظم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الشاطبي: «هَمْزُ آخِر» على الإضافة.

# ٧٣ - فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ هَمْزَةِ ٱلْوَصْلِ

٩٣٨ - لِلْوَصْلِ هَمْزُ سَابِقٌ لَا يَغْبُتُ
٩٣٩ - وَهُوَ لِفِعْلِ مَاضٍ ٱخْتَوَى عَلَى
= ٩٤٠ - وَٱلْأَمْرِ<sup>(٢)</sup> وَٱلْمَصْدَرِ مِنْهُ، وَكَذَا
= ٩٤٠ - وَفِي «ٱسْمِ، ٱسْتِ، ٱبْنِ، ٱبْنُمٍ» سُمِغ

٩٤١ - وَفِي «ٱسْمِ، ٱسْتِ، أَبْنِ، ٱبْنُمٍ» سُمِغ

إِلَّا إِذَا ٱلْتُدِي بِهِ كَ «ٱسْتَفْبِتُوا» (١)
أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ: «ٱنْجَلَى» =
أَمْرُ ٱلثُّلَاثِي كَ «ٱخْشَ» وَ«آمْضِ» وَ «ٱنْفُذَا»
وَ «ٱلْنَيْنِ» وَ «أَمْرِئِ» وَتَأْنِيثِ تَبِغ
مَدًا فِي ٱلإَسْتِفْهَام أَوْ يُسَهَّلُ

#### ٧٤ - الإنسدال

98٣ - أَخْرُفُ ٱلِأَبْدَالِ: "هَدَأْتَ مُوطِيَا"

988 - آخِراً آثِر َ أَلِفٍ زِيدَ، وَفِي 980 - وَٱلْمَدُّ زِيدَ ثَالِثاً فِي ٱلْوَاحِدِ 980 - وَٱلْمَدُّ زِيدَ ثَالِثاً فِي ٱلْوَاحِدِ 987 - كَذَاكَ ثَانِي لَيُنَيْنِ ٱكْتَنَفَا 987 - كَذَاكَ ثَانِي لَيُنيْنِ ٱكْتَنفَا 980 - وَآفَتَحْ وَرُدُّ ٱلْهَمْزَ يَا فِيمَا أُعِلُ 980 - وَآواً، وَهَدِمْزاً أَوْلَ ٱلْوَاوَيْنِ رُدُّ 984 - وَآواً، وَهَدِمْزاً أَوْلَ ٱلْوَاوَيْنِ مِنْ 984 - وَمَدّاً ٱبْدِلْ ثَانِيَ ٱلْهَمْزَيْنِ مِنْ 989 - وَمَدّاً ٱبْدِلْ ثَانِيَ ٱلْهَمْزَيْنِ مِنْ 989 - وَمَدّاً ٱبْدِلْ ثَانِيَ ٱلْهَمْزَيْنِ مِنْ 90 - إِنْ يُفْتَحِ ٱلْرَضَمُ ٱوْ فَتْحِ قُلِبْ 90 - ذُو ٱلْكُسْرِ مُطْلَقاً كَذَا، وَمَا يُضَمُّ 90 - وَدَاكَ يَاءً مُطَلَقاً كَذَا، وَمَا يُضَمُّ

فَأَبُدِلِ ٱلْهَ فِي إِنَّ مِنْ وَاوِ وَيَا = فَاعِلِ مَا أُعِلَّ عَيْناً ذَا ٱقْتُفِي فَاعِلِ مَا أُعِلَّ عَيْناً ذَا ٱقْتُفِي هَمْزاً يُرَى فِي مِنْلِ كَ «ٱلْقَلَائِدِ» مَدَّ (مَفَاعِلَ) كَجَمْعٍ «نَيْفَا» مَدَّ (مَفَاعِلَ) كَجَمْعٍ «نَيْفَا» لَاماً، وَفِي مِنْلِ «هِرَاوَةِ» جُعِلْ = فِي بَذْءِ غَيْرِ شِبْهِ: «وُوفِي ٱلْأَشُدُ» فِي بَذْءِ غَيْرِ شِبْهِ: «وُوفِي ٱلْأَشُدُ» كِلْمَةٍ أَنْ يَسْكُنْ كَ «آثِرْ» وَ«أَثْتَمِنْ» وَاواً، وَيَاءً إِنْ رَكَسْرٍ يَسْفَلِبْ وَاواً، وَيَاءً إِنْ رَكَسْرٍ يَسْفَلِبْ وَاواً أَصِرْ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَنَمُ = وَاواً أَصِرْ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَنَمُ = وَنَحْوُهُ وَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أُمْ

قال المكودي: "يجوز ضبط ( أَسْتُثْنِبُوا) بضم التاء الأولى مبنياً للمفعول.

 <sup>(</sup>٢) بالجر عطفاً على «فِعْلِ» في البيت السابق، وجاء بالرفع في بعض النسخ: «والأمرُ»، و«المصدر» يَدُورُ
 معه رفعاً وجرّاً.

أَوْ يَاءَ تَصْغِيرٍ، بِوَاوِ ذَا أَفْعَلَا = زِيَادَتَيْ (فَعْلَانَ)، ذَا أَيْضًا رَأَوْا = مِنْهُ صَحِيحٌ غَالِباً نَحْوُ: «ٱلْحِوَلْ» مِنْهُ صَحِيحٌ غَالِباً نَحْوُ: «ٱلْحِوَلْ» فَأَحْكُمْ بِذَا ٱلْإِعْلَالِ فِيهِ حَيْثُ عَنْ وَجَهَانِ، وَٱلْإِعْلَالُ أَوْلَى كَهِ ٱلْحِيَلْ» وَجَهَانِ، وَٱلْإِعْلَالُ أَوْلَى كَه ٱلْحِيلَلِ» وَوَجَبْ = كَه ٱلْمُعْطَيَانِ يُرْضَيَانِ»، وَوَجَبْ = كَه ٱلْمُعْطَيَانِ يُرْضَيَانِ»، وَوَجَبْ = وَيَا كَه مُوقِينٍ» بِذَا لَهَا ٱعْتُرِفْ وَيَا كَه مُوقِينٍ» بِذَا لَهَا ٱعْتُرِفْ يُعْلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

٩٥٣ - وَيَاءَ أَقْ لِبُ أَلِفاً كَسْراً تَا التَّأْنِيثِ أَوْ وَبُلُ تَا التَّأْنِيثِ أَوْ وَبُلُ تَا التَّأْنِيثِ أَوْ وَبُلُ تَا التَّأْنِيثِ أَوْ وَبُلُ تَا التَّأْنِيثِ أَوْ وَمَكْنُ ء وَالْأَفِعَلُ عَيْناً، وَالْأَفِعَلُ عَيْناً، وَالْأَفِعَلُ عَيْناً، وَالْأَفِعَلُ عَيْناً، وَالْأَفِعَلُ اللَّهُ عَيْنِ أُعِلً أَوْ سَكَنْ وم وَجَمْعُ (١) ذِي عَيْنِ أُعِلً أَوْ سَكَنْ وم وم وَجَمْعُ حُوا (فِعَلَةً)، وَفِي (فِعَلْ) مِهِ عَمْل الْفَلْمُ وم وَالْوَاوُ لَاماً بَعْدَ فَتْحِ يَا الْفَلْبُ مِنْ الْفَنْ وَالْمَا بَعْدَ فَتْحِ يَا الْفَلْبُ وَالْمِ بَعْدَ فَتْحِ يَا الْفَلْمُ وَالْمُ اللّهُ مَا أَلْفَلَى اللّهُ وَالْمِ بَعْدَ فَتْحِ كَمَا وَالْمَا بَعْدَ فَسَمُ وَالْمَ اللّهُ مَنْ أَلْفَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

### ٥٧ - فَصْلِلُ

٩٦٤ - مِنْ لَامِ (فَعْلَى) أَسْماً أَتَى ٱلْوَاوُ بَدَلْ يَاءٍ كَـ "تَـَقْـوَى" غَـالِبـاً جَـا ذَا ٱلْبَـدَلْ ٩٦٥ - مِنْ لَامِ (فَعْلَى) وَصْفَا وَكَـوْنُ "قُـصْـوَى" نَـادِراً لَا يَـخْـفَـى

#### ٧٦ - فَصْـلُ

٩٦٦ - إِنْ يَسْكُنِ ٱلسَّابِقُ مِنْ وَاوِ وَ يَا وَأَتَّـصَلَا وَمِـنْ عُـرُوضٍ عَـرِيَا =
 ٩٦٧ - فَـيَاءُ ٱلْوَاوَ ٱقْـلِبَـنَّ مُـذَخِـمَا وَشَـذَ مُعطى غَيْرَ مَا قَـذُ رُسِمَا
 ٩٦٨ - مِنْ وَاوِ ٱوْ يَاءٍ (٢) بِتَخرِيكِ أُصِل أَلِفاً ٱبْـدِلْ بَـعْـدَ فَـشْح مُـتَّـصِـل =

<sup>(</sup>١) بالرفع، ويجوز النصب بفعلِ مضمرِ يُفَسِّره "أَحْكُمْ".

<sup>(</sup>٢) عند الأزهري: «مِن يَاءٍ أَوْ وَاوٍ»، ومثله في نسخة ابن الناظم.

إغلال غَيْرِ اللَّامِ، وَهِيَ لَا يُكَفُّ = أَوْ يَاءِ النَّشَدِيدُ فِيهَا قَدْ أُلِفُ فَا الْفَعْلِ) كَوْ الْغُييدِ، وَ«أَحُولًا» ذَا (أَفْعَلِ) كَوْ الْغُييدِ، وَ«أَحُولًا» وَالْعَيْدُ وَاوْ سَلِمَتْ وَلَمْ تُعَلَّ صُحِّحَ أَوَّلُ، وَعَكْسٌ قَدْ يَحِقُ صُحَّحَ أَوَّلُ، وَعَكْسٌ قَدْ يَحِقُ عَكْسٌ قَدْ يَحِقُ يَخْصُ الْإِسْمَ وَاجِبٌ أَنْ يَسْلَمَا يَخُصُ الْإِسْمَ وَاجِبٌ أَنْ يَسْلَمَا كَوْمَنْ بَتَ (\*) أَنْبِذَا، كَانَ مُسَكِّناً كَوْمَنْ بَتَ (\*) أَنْبِذَا،

= ٩٦٩ - إِنْ حُرُكَ ٱلتَّالِي، وَإِنْ سُكُنَ كَفُ

= ٩٧٠ - إِغَـلَالُهَا بِسَاكِ نِ غَـنْ وَالْفُ

٩٧١ - وَصَعَّ عَيْنُ (فَعَلِ) وَ(فَعِلَا)

٩٧٢ - وَإِنْ يَبِنْ (تَفَاعُلُ) مِنِ (آفَتَعَلَ)

٩٧٣ - وَإِنْ لِحَرْفَيْنِ ذَا ٱلِأَغْلَالُ ٱسْتُحِقُ (١)

٩٧٤ - وَعَيْنُ مَا آخِرَهُ قَـدْ زِيدَ مَا

٩٧٤ - وَقَبْلَ بَا ٱقْلِبْ مِيماً ٱلنُّونَ إِذَا

### ٧٧ - فَضِلُ

٩٧٦ - لِسَاكِنِ صَحَّ أَنْقُل ٱلتَّحْرِيكَ مِن ذِي لِين أَتٍ عَيْنَ فِعُل كَـ "أَبِنْ " = كَ "أَبْيَضْ اللهُ الْهُ وَى " بِلَام عُلُلًا = ٩٧٧ - مَا لَمْ يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبٍ، وَلَا ضَاهَى مُضَادِعاً وَفِيهِ وَسُمُ ٩٧٨ - وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا ٱلِأَغْلَالِ ٱسْمُ ٩٧٩ - وَ(مِفْعَلٌ) صُحْحَ كَأَلْ (مِفْعَالِ) وَأَلِفَ ٱلْه (إِفْعَالِ) وَ(ٱسْتِفْعَالِ) = وَحَذْفُهَا بِٱلنَّقْلِ رُبِّمَا (٣) عَرَض = ٩٨٠ - أَزِلْ لِذَا ٱلْإِعْلَالِ، وَٱلتَّا ٱلْزَمْ عِوَضَ نَقْلِ فَ (مَفْعُولٌ) بِهِ أَيْضاً قَمِنْ ٩٨١ - وَمَا لِـ(إِفْعَالِ) مِنَ ٱلْحَذْفِ(٤) وَمِنْ تَصْحِيحُ ذِي ٱلْوَاوِ، وَفِي ذِي ٱلْيَا ٱشْتَهَرْ ٩٨٢ - نَحْوُ: "مَبِيع" وَ"مَصُونِ"، وَنَدَرْ وَأَعْلِلِ أَنْ لَمْ تَستَسحَرَّ ٱلْأَجْسَوَدَا ٩٨٣ - وَصَحِّح ٱلْمَفْعُولَ مِنْ نَحْوِ: «عَدَا»

<sup>(</sup>١) عند الأزهري: ﴿ ٱسْتَحَقُّ ﴾ على البناء للفاعل، ومثله عند ابن الناظم.

<sup>(</sup>٢) عند الشاطبي: «بَثِّ» بالثاء المثلثة، ومثله عند الأزهري.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «نادِراً».

<sup>(</sup>٤) عند ابن الناظم: ﴿وَمِنْ حَذْفٍ، وكذا جاء عند الأزهري، وَذَكَرَ أَن عند الشاطبي: «مِنَ ٱلْحَذْفِ».

٩٨٤ - كَذَاكَ ذَا وَجْهَيْنِ جَا ٱلْ(فُعُولُ) مِنْ ٩٨٥ - وَشَاعَ نَخُو: «نُيَّم» فِي «نُوَمِ»

ذِي ٱلْوَاوِ لَامَ جَمْعِ ٱوْ فَرْدِ يَعِنْ وَنَـخـوُ: «نُـيّـامٍ» شُـذُوذُهُ نُـمِـيْ

### ۷۸ - فَصْـلُ

وَشَذَّ فِي ذِي ٱلْهَمْزِ نَحْوُ: «ٱتْتَكَلَا» فِي «ٱدًانَ» وَ«ٱزْدَدْ» وَ«ٱدَّكِرْ» دَالاً بَقِيْ

٩٨٦ - ذُو ٱللَّينِ فَا تَا فِي (ٱفْتِعَالِ) أُبْدِلَا ٩٨٧ - طَا تَا (ٱفْتِعَالِ) رُدَّ إِثْرَ مُطْبَقِ<sup>(١)</sup>

## ٧٩ - فَصْلُ (فِي ٱلْإِعْلَالِ بِٱلْحَذْفِ)

إِخْذِفْ، وَفِي كَوْعِدَةٍ الْاَلَا ٱطَّرَدُ مُضَارِعٍ، وَبِنْيَتَيْ مُتَّصِفِ وَ قِرْنَ الْفِي "ٱقْرِرْنَ"، وَ "قَرْنَ الْقِلَا ٩٨٨ - فَا أَمْرِ أَوْ مُضَارِعٍ مِنْ كَـ "وَعَدْ" ٩٨٩ - وَحَذْفُ هَمْزِ (أَفْعَلَ) ٱسْتَمَرَّ فِي ٩٩٠ - «ظِلْتُ» وَ«ظَلْتُ» فِي «ظَلِلْتُ» ٱسْتُعْمِلًا

## ٨٠ - الإِدْغَامُ

كِلْمَةِ أَدْغِمْ لَا كَمِثْلِ: "صُفَفِ" = وَلَا كَ«جُسَّسٍ» وَلَا كَ«أَخْصُصَ أَبِي» = وَلَا كَالْخُصُصَ أَبِي» = وَنَحْوِهِ فَكُ بِنَقْلٍ فَقُبِلْ كَذَاكَ نَحْوُ: "تَتَجَلَّى» وَ"أَسْتَتَرْ» كَذَاكَ نَحْوُ: "تَتَجَلَّى» وَ"أَسْتَتَرْ» فِيهِ عَلَى تَا كَالْتَبَيْنُ ٱلْعِبَرْ» فِيهِ عَلَى تَا كَالْتَبَيْنُ ٱلْعِبَرْ» فِيهِ عَلَى تَا كَالْتَبَيْنُ ٱلْعِبَرْ» لِكُونِهِ بِمُضْمَرِ ٱلرَّفْعِ ٱقْتَرَنْ =

<sup>(</sup>١) ويجوز «مُطْبق» بكسر الياء، وكذلك جاء عند أبن عقيل.

<sup>(</sup>٢) فعل أمر، ومُفعوله محذوف، أي: فُكُّ المدغم فيه، أو الإدغام، ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً مبنياً

جَزْمٍ وَشِبْهِ ٱلْجَزْمِ تَخْيِيرٌ قُفِيْ وَٱلْتُزِمَ ٱلْإِذْغَامُ أَيْضًا فِي «هَلُمُ» ٩٩٧ - نَحْوُ: «حَلَلْتُ مَا حَلَلْتَهُ»، وَفِي
 ٩٩٨ - وَفَكُ (أَفْعِلْ) فِي ٱلتَّعَجْبِ ٱلنَّذِمْ

#### [ الخَاتِمَـةُ ]

نَظْماً عَلَى جُلِّ ٱلْمُهِمَّاتِ ٱشْتَمَلُ كَمَا ٱقْتَضَى غِنى بِلَا خَصَاصَهُ مُحَمَّدٍ خَيْدٍ نَبِيٍّ أُرْسِلَا وَصَحْبِهِ ٱلْمُنْتَخَبِينَ ٱلْجِيدَةُ

٩٩٩ - وَمَا بِجَمْعِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلُ ١٠٠٠ - أَخْصَى مِنَ «ٱلْكَافِيَةِ»: «ٱلْخُلَاصَة» ١٠٠١ - فَأَخِمَدُ ٱللَّهَ مُصَلِّباً عَلَى ١٠٠٢ - وَآلِهِ ٱلْغُـرُ ٱلْكِرَامُ ٱلْبَرَرَة

### الفهرس

| الموضوع الصفحة                                                                                             | الموضوع الصفحة                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| التَّنَازُعُ فِي ٱلْعَمَلِ١٨                                                                               | الكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ١         |
| المَفْعُولُ ٱلْمُطْلَقُ١٩                                                                                  | المُغْرَبُ وَٱلْمَبْنِيُّ ٢                 |
| المَفْعُولُ لَهُ                                                                                           | النَّكِرَةُ وَٱلْمَعْرِفَةُ \$              |
| المَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ ٱلْمُسَمَّى ظَرْفاً ٢٠                                                            | العَـلَمُ                                   |
| المَفْعُولُ مَعَهُ١                                                                                        | اِسْمُ ٱلْإِشَارَةِ ٢                       |
| اَلِأُسْتِثْنَاءُ                                                                                          | المَوْصُولُ ٢                               |
| الحَالُ                                                                                                    | المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ ٱلتَّعْرِيفِ٧         |
| التَّمْيِ يزُلِتُمْ يَلِي السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّ | اَلاً نِتِدَاءُ ٨                           |
| حُرُوفُ ٱلْجَرُّ ٢٤                                                                                        | (كَانَ) وَأَخُواتُهَا                       |
| الإِضَافَةُ                                                                                                | فَصْلٌ فِي (مَا) وَ(لَا) وَ(لَاتَ)          |
| المُضَافُ إِلَى يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّم٧                                                                       | وَ(إِنْ) المُشَبَّهَاتِ بِـ (لَيْسَ)١٠      |
| إِعْمَالُ ٱلْمَصْدَرِأ                                                                                     | أَفْعَالُ ٱلْمُقَارَبَةِأ                   |
| إِعْمَالُ ٱسْمِ ٱلْفَاعِلِ [، وَصِيَغِ ٱلْمُبَالَغَةِ،                                                     | (إِنَّ) وَأَخُواتُهَا(إِنَّ                 |
| وَٱسْمِ ٱلْمَفْعُولِ]                                                                                      | (لَا) ٱلَّتِي لِنَفْي ٱلْجِنْسِ ١٣          |
| أَنْنِيَةُ ٱلْمَصَادِرِ٢٩                                                                                  | (ظَنَّ) وَأَخْوَاتُهَا١٤                    |
| أَنْنِيَةُ أَسْمَاءِ ٱلْفَاعِلِينَ وَٱلْمَفْعُولِينَ ٣٠                                                    | (أَغْلَمَ) وَ(أَرَى)١٥                      |
| الصَّفَةُ ٱلْمُشَبَّهَةُ بِٱسْمِ ٱلْفَاعِلِ ٣٠                                                             | الفَاعِلُا                                  |
| التَّعَجُبُأ                                                                                               | النَّاثِبُ عَنِ ٱلْفَاعِلِا                 |
| (نِعْمَ) وَ(بِئْسَ) وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا ٣٢                                                            | اِشْتِغَالُ ٱلْعَامِلِ عَنِ ٱلْمَعْمُولِ ١٧ |
| (أَفْعَلُ) ٱلتَّفْضِيلِ                                                                                    | تَعَدِّي ٱلْفِعْلِ وَلُزُومُهُ ١٨           |

| الغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | النَّغتُ                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (كَمْ) وَ(كَأَيِّنْ) وَ(كَذَا)                      | التَّوْكِيدُ ٣٤                                    |
| الحِكَايَةُا                                        | العَطْفُ ٣٥                                        |
| التَّأْنِيثُا                                       | عَطْفُ ٱلنَّسَقِ ٣٥                                |
| المَقْصُورُ وَٱلْمَمْدُودُ ٥٠                       | البَــدَلُ ٣٧                                      |
| كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ ٱلْمَقْصُورِ وَٱلْمَمْدُودِ، | النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحاً١٥                          | فَصْـلُ (فِي تَابِع ٱلْمُنَادَى) ٣٨                |
| جَمْعُ ٱلتَّكْسِيرِ                                 | المُنَادَى ٱلْمُضَافُ إِلَى يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّم ٣٩ |
| التَّصْغِيرُ ٥٤                                     | أَسْمَاءُ لَازَمَتِ ٱلنَّذَاءَ                     |
| النَّسَبُ                                           | اَلِاَسْتِغَاثَةُ                                  |
| الوَقْفُ ٥٧                                         | النَّذْبَةُ                                        |
| الإِمَـالَـةُ٨٥                                     | التَّرْخِيمُ                                       |
| التَّصْرِيفُ                                        | اَلاَختِصَاصُالاَنْختِصَاصُ اللهُ                  |
| فَصْلُ فِي زِيَادَةِ هَمْزَةِ ٱلْوَصْلِ ٢٠          | التَّحْذِيرُ وَٱلْإِغْرَاءُ ٤١                     |
| الإندالُ                                            | أَسْمَاءُ ٱلْأَفْعَالِ وَٱلْأَصْوَاتِ ٤١           |
| فَضْ لُ                                             | نُونَا ٱلتَّوْكِيدِ ٤٢                             |
| فَض لُ                                              | مَا لَا يَنْصَرِفُ ٤٣                              |
| فَضُلُ                                              | إِغْرَابُ ٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ: [الرَّفْعُ،      |
| فَض لُ                                              | وَٱلنَّصْبُ]                                       |
| فَضَـلُ (فِي ٱلْإِغْلَالِ بِٱلْحَذْفِ) ٦٤           | ء .<br>عَوَامِلُ ٱلْجَزْمِ ٤٥                      |
| الإِذغَامُ                                          | فَضُـلُ (لَـوْ) ٤٦                                 |
| [ الخَاتِمَـةُ ] ٦٥                                 | (أَمًّا) وَ(لَوْلَا) وَ(لَوْمَا) ٤٧                |
| الفهرس ٢٦                                           | الإِخْبَارُ بِـ(ٱلَّذِي) وَٱلْأَلِفِ وَٱللَّامِ ٤٧ |
|                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            |

## مؤلَّفات عبداللطيف بن محمد الخطيب

#### ١ - معجم القراءات (في قراءات القرآن) ١١ مجلداً.

صدر عن مكتبة دار سعد الدين بدمشق عام/ ٢٠٠٢، ويطلب من المؤلف مباشرة.

وليس لأية مكتبة أخرى الحق في بيعه.

#### ٢ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. في ٧ أجزاء، ابن هشام الأنصاري.

صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بدولة الكويت، عام ٢٠٠٠ الطبعة الأولى - وانتهى حق المجلس في الكتاب، ويقوم المؤلّف بإعداد الكتاب للطبعة الثانية تصحيحاً وزيادة. وتطلب الطبعة الثانية من المؤلّف مباشرة.

#### ٣ - أصول الإملاء:

طُبع ثلاث طبعات، وقد نفِدت الطبعة الثالثة، ويُعِدّ المؤلف الكتاب لطبعة رابعة موسَّعة فيها زيادات وإضافات كثيرة. ويُطلب من المؤلف مباشرة. وما يصدر الآن من طبعات عن مكتبات أخرى إنما هي طبعات لا علم للمؤلف بها، ولم يأذن بها، وله الحق في المتابعة القانونية لهذه المكتبات.

#### ٤ - المستقصى في علم التصريف في جزأين.

الطبعة الأولى، صدرت عن مكتبة دار العروبة بدولة الكويت، عام/ ٢٠٠٣. ويطلب من المكتبة.

#### أبو حيان الأندلسي

دراسة عنه وعن البحر المحيط في التفسير صدر عام/ ١٩٩٩. يطلب من مكتبة أبن كثير في دمشق.

#### ٦ - نحو العربية ٤ أجزاء.

بالاشتراك مع أ. د. سعد عبدالعزيز مصلوح، صدر عن مكتب دار العروبة في الكويت، ط1/٢٠٠٠، يطلب من المكتبة مباشرة.

#### ٧ - متن ألفية أبن مالك

طبعة مضبوطة، وعليها تعليقات في اختلاف الروايات.

- تحت الطبع. يُطْلَبُ من المؤلف مباشرة.

## ٨ - مختصر الخطيب في علم التصريف للحُفَّاظ والمبتدئين.

تحت الطبع، ويطلب بعد صدوره في عام/ ٢٠٠٧ من المؤلف مباشرة بدولة الكويت.

التفصيل في إعراب آيات التنزيل. (إعراب كامل للقرآن الكريم مع التوثيق).

١٥ مجلداً بالأشتراك – وهو تحت الطبع.

ويطلب من المؤلف مباشرة بعد صدوره في عام/٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ في الكويت.

#### ١٠ - ابن يعيش وشرح المفصَّل - رسالة ماجستر.

صدر عن مجلس النشر الجامعي بدولة الكويت عام/ ١٩٩٩ الطبعة الأولى . وقد انتهى حق المجلس بإعادة طباعته ، وسوف يقوم المؤلف ، أو إحدى دور النشر ، بإعادة نشره ، وتكون بذلك الطبعة الثانية .

#### 11 - البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي في ثلاثة أجزاء.

دراسة نحوية صرفية صوتية، رسالة دكتوراه، مكتوبة على الحاسوب، وسوف يتم نشرها مستقبلاً.

١٢ - القرآن قاموس اللغة تفسير وبيان. (مخطوط)

قسم منه مُسجَّل في إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت.

#### ١٣ - التدريب اللغوي.

بالأشتراك مع أ. د. سعد عبدالعزيز مصلوح، وله طبعتان:

الطبعة الأولى: للمتقدمين، في جزأين، صدر عن دار الترجمة بدولة الكويت عام ١٩٩٧، وانتهى حق الدار في طباعته. فيطلب من المؤلفين مباشرة. الطبعة الثانية: للمبتدئين، في جزء واحد، صدر عن مكتبة دار العروبة في الكويت عام/ ٢٠٠٤، ويطلب من المكتبة.

#### ١٤ - ضاد العربية في ضوء القراءات القرآنية

صدر عن مكتبة عالم الكتب في القاهرة عام/ ٢٠٠١، ويُطلب من المكتبة المذكورة.

#### ١٥ - التقاء الساكنين بين القاعدة والنص.

صدر عن حوليَّة كلية الآداب بجامعة الكويت عام/٢٠٠٠، ويُعَدُّ الآن لإخراجه في كتاب.

ويُطْلَبُ بعد صدوره من المؤلف مباشرة.

#### ١٦ - من قضايا العربية المعاصرة (في ثلاثة أجزاء - مخطوط).

وهو مجموعة مقالات في اللغة، والأخطاء الشائعة، والمساجلات اللغوية. نُشِرَت في الصحف ثم جُمعت تحت هذا الاسم.

#### ١٧ - شرح المفصّل - ابن يعيش الحلبي

يجري تحقيقه الآن، وقد بلغتُ فيه الجزء السادس، وسوف يُخْرَج في عشرة أجزاء، إن شاء الله تعالى.

#### للأستفسار/ ٩٦٦١٦٧٢ الكويت